

ألَّفَ: **بجر (حر**في بغي محري ويورة بعدو والمول

الجئ التاني

حقوق الطبع محفوظة

(الطبعة الثانية) ١٣٥٧ هـ – ١٩٣٢ م

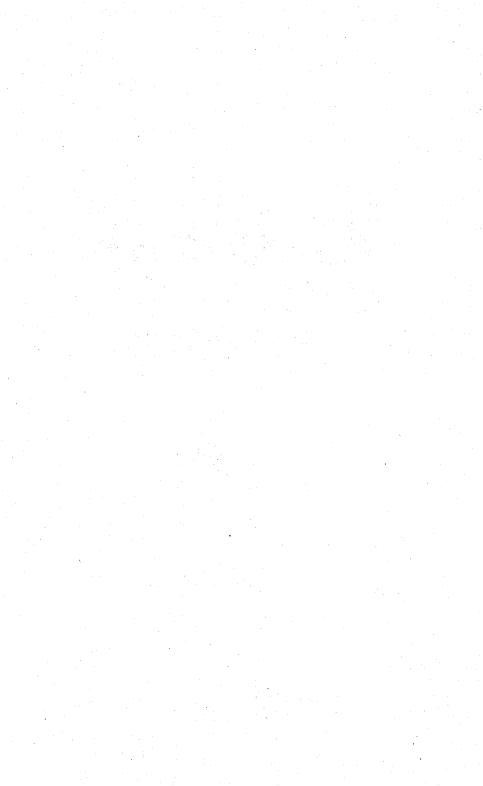

#### الى صاحبة الجلالة ملكة مصر

مولاتي

تلك هي الصّفحة المقدَّسة من تاريخ الوجود تَجَلَتْ بها المرأة العربيّة في زَهْو الأسْلام على أرجاء العالم المظلم فلأته نوراً وطهـــرا وحكمة وعلما ثمَّ طوتْها العوادي فلم نعد نسمع خبرها أو نامح أثرها .

واليوم – وكوكب مُلك مصر يَخْفِق صاعداً ويشرق بَسَّاماً – أنشر تلك الصّحيفة المُطَهَّرة من طَيّ الزمن وأبتَعِثُها من مدَارج المحن لتكون عُقْدَة الصّلة بين اللك النفوس الزكية وبين ذات الجلالة الملكية

بارك الله لصاحب الجلالة فيما أولاه ومَلَّاه مَا وَلَاهُ ورَعَاهُ فيما السَّرَعاهُ وأَتَمَّ يبده بناء الوطن الصاعد في سمَاء المجد الراسخ فوق هام الزمان آمين

عبر الآرعفيفى



## بسبالتدالرهم بالرحيم

رَبُّ هَبْ لِي خُكْماً وأَلِحْقِي بِالصَّالِحْينَ \* وَاجْعَلْ لِي لِيَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينِ . سُبْحانكَ يا مُبْدِعَ الْكُونَ بلاعُونَ ، ومفيضَ البيانَ على اللسانَ ، تَبارَكْتَ وَيَعَالَيْت ، لَكَ الحمد ولكَ الله ، أَنْتَ ولِيننا ، فارُونا من فَيْضِ حِكْمَتِك ، وأهدِنا بنُور هِدَايتِك ، واجْنُبْنا بفور هِدَايتِك ، واجْنُبْنا بفور هِدَايتِك ، واجْنُبْنا وضَلَك زَيْغَ القلم ، ولَهْ و الْكليم ، وفتنة الهوى ، وضَلَالُ السّبيل ، إِنَّكَ نِعْمَ المَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِير مَى وَضَلَالُ السّبيل ، إِنَّكَ نِعْمَ المَوْلِي وَنِعْمَ النَّصِير مَى

### المرأة العربية ف عهد اسلامها

### تمخم

#### المــــرأة والدين

المرأة من دقة الحس، وقوة العاطفة، وبعد الخيال فوق ما للرجل. فهي لا تبرح الدهر بين خاطر مُتَوثّب، ووجدان متأثّر. لا تكاد تستمع خبرا، أو تلمح منظراً ، أو تُطيف بها ذكري ، حتى ينال ذلك من أعماق نفسها ، واسرار وجهها ، وشئون عينيها . وربما ألمَّت بالحديث وهي تعلمه ضرباً من الخيال ، فلا تزال رغم ُذَلَكَ بِينَ دَمْ يَتَصَمَّدَ ثُمْ يَتَحَدَّر ، وقلت يَثَثُ ثُمْ يَطْمَثْنَ ، وَوَجِهُ يَرْ بَدُّثُمْ يُشْرِقُ، وعَبرة تَطَفُو ثُمُ تَحْسَر ، حتى تنتهى منه وقد استبقى بنفسها أثرًا لا تملك أن تمحوَّه. ذَلَكَ خَلْقُ المرأة وتلك شيمتها . فطرةٌ طيبة ، وسريرة صافية ، وقلب دائم الخفقان . مِثْلُ تلك الطبائع المستكنة في نفس المرأة إن وُ فِقت إلى من يتماهدها ، ويصلح نهجها ، ويزيل العوائق من دونها ، كانت سبيل الكمال المطلق ، والخير الصريح فَى الأمم . وانْ مُنيت بمن يُموِّه لها الباطل ، ويُزين لها صفحة الشر ، ويَجْنُبُها طريقً السداد، قضاء لنهمة فاسدة، وعَجْلَبةً لعَرَض زائل ، انعكست آيتها، وانتكست حالتها ، وهاجت الداء الدوى ، والشر العقام . وان هي تركت وأمرَ ها وخُلِيت وسبيلها ، كان شأنها كشأن دفائن الكنوز في قفر من الأرض ، تتحول الأزمنة ، وتتبدل الأم ، وهي على حالِماً ، لا خير فيها ، ولا أثر لها .

حقيقة لا مِرَاء فيها . . . فأى طرق التربية آثر في حياة المرأة ، وأحق باستكمال فضائلها ، وإذاعة مزاياها ؟

الدّين وحده هو الكفيل بدلك. فعى بما لها من انفساح مدى التصور، وقوة سلطان العاطفة ، تمثل عظمة الله بأكثر مما يتمثل الرجل، وتستشعر حبه والخوف منه بأشد مما يستشعر.

أن إيمان المرأة إيمان لا مثار فيه الرّيب، ولا مجال للشبهات. فهى لا تعتصم بالتأويل، ولا تفزع إلى الحيلة، شأن الرجل اذا أثقله الواجب وأعياه الاحتمال. فاذا أشر بت ذلك الايمان منذ أول عهدها، ولدونة نحودها، وجدت الله مل سمعها، وبصرها، وقلبها، وسريرتها، فلا تشعر إلا به، ولا تعمل إلا له، ولا تُقدم على ما عساه يغضبه، ويستنزل سخطه.

أن تصديق المرأة تصديق وثيق عميق، فهى لا تحاول - كما يحاول الرجل - تطبيق أمور الدين جليلها ودقيقها على عقلها . وفي الدين أشياء لا تنالها العقول إلا إذا رسخت حكمتها ، ورجحت كفتها ، واتسمت رُقعتها ، وأين للناس أن يكونوا حما كذلك ؟

ولستُ بناسٍ أبد الدهر مشهداً لا يزال على طول العهد به يهتاج عواطنى ، ويُحيل جوانحى وجوارحى إلى وجدان فياض ، ومشاعر ثائرة . وهو على ما نقول أدَلّ ، و به أمثل . وذلك الذي أقصه عليك : —

فى أصيل يوم من صيف سنة ١٩١٤ كنت واقفاً فى جمهور الواقفين فى محطة طنطا، أترقب القطار القادم من الاسكندرية ، لأتخذه إلى القاهرة .

لقدكان كل في شمُل بتلك الدقائق المعدودات يقضيها في توديع واشفاق، وترقب وانتظار، وحمل متاع وتنسيق آخر، وكنت في شُمُل بصديق يجاذبني حديثاً شيقاً ممتماً. في تلك اللحظات الفانية، وبين ذلك الجمع المحتشد، راع الناس صياح واعوال، وتهدج واضطراب، ومشادَّة ومدافعة، ثم ابصروا فاذا فتاة في السابعة عشرة من سنيها، يقودها إلى موقف القطار شرطى عات شديد، وساع من سعاة معتمدى الدول قوى عتيد، ومن خلفها شيخ أوربى جاوز الستين مكتئب مهزول، وهي تدافع الرجلين حولها بيدين لا حول لهما.

أقبل القطار ثم وقف! فكادكل ينسى بذلك الموقف موقفه وما قصد له، ثم أصمدت الفتاة وصعد ممها من حولها، وعجلت أنا وصاحبي فأخذنا مقاعدنا حيث أخذوا مقاعده . كل ذلك والفتاة على حال من ألحزن والكرب لا يَجمُلُ ممها الصبر، ولا يُحمَد دونها الصمت . سألت الشيخ ما خطبه ، وما أمر الفتاة ؟ فقال وقد أشرقه الدمع ، وقطع صوته الأسى :

اننى رجل اسبانى ، وتلك ابنى ، عرض لها منذ حين ما لم أعلمه ، فصحوت ذات صباح على صوتها تصلى صلاة المرأة المسلمة ! ومنذ ذلك اليوم احتجزت ثيابها لتتولى أمر غسلها ، وأرسلت خمارها الأبيض على صفحتى وجهها ، ومكشوف صدرها . ثم أخذت تُنفِدُ وقتها في صلاة وصيام ، وسجود وهجود . وكانت تدعى « روز » فأبت إلا أن تسمى « فاطمة » . وما لبثت أن تبعتها أختها الصغرى ، فصارت أشبه بها من القطرة بالقطرة ، والزهرة بالزهرة .

فزعت لهول ذلك الأمر، وقصدتُ أحد أساقفتنا ، فأخذ يعانى رياضتها فلم يجد إلا شِمَاسا وامتناعا . وعَزَّت على الرجل خيبته فكتب إلى معتمد الدولة الاسبانية بأمر الأسرة الخارجة على دينها . وهنالك آمر المعتمد حكومة مصر فساقت إليه الفتاة كا ترى برغمها و رغم ذو يها ليقذف بها بين جوانب دير تسترد فيه دينها القديم!... قلت : أو أرضاك أن تساق ابنتك سوق الآنمات المجرمات على غير أثم ولا جريمة ؟! فزفر الرجل زفرة كاد يتصدَّع لها قلبه واحناء صلوعه ثم قال: أما لقد خُدِعت ودُهمت ، وغلب أمر الحكومتين أمرى فما عساني أفعل ؟

على أثر ذلك انثنيت الى الفتاة وهي تعالج من أهوال الحزن وأثقاله ما تخشع الراسيات دون احتماله فقلت : ما بالك يا فاطمة ؟ - وكأنها أنست مني ما لم تأنسه ىمن حولها — فأجابتني بصوت يتعثر من الضني : لنا جيرة مسلمون ، أغدو اليهم فأستمع أمر دينهم . حتى اذا أخذني النوم ذات ليلة رأيت النبي محمداً صلى الله عليه وسلم في هالة من النور يخطف سناها الأبصار، يقول وهو يلوَّح إلى ً بيده : « اقتربی یا فاطمة » . ولو أنك أبصرتها وهی تنطق باسم النبی محمد لرأیت رغدَة تتمشى بين أعطافها وأطرافها حتى تنتهى إلى أسنانها فتخالف بينها ، وإلى لسانها فتعقله ، وإلى وجهها فتحيل لونه . فلم تكد تستتم جملتها حتى أخذتها رجفة فهوت على مقعدها كأنها بناء منتقض! إلى ذلك الحدّ غشى الناس ما غشيهم من الحزن. وأبصرت بشيخ يتمشى في ردهة القطار فطلبت إليه أن يؤذن في أذنها ، فلما انتهى إلى قوله « أشهد أن محمداً رسول الله » تنفست الصُّمدَاء ، وأممنت في البكاء ، وعاودتها سيرتها الأولى . فلما أفاقت قلت لها : ومَّ تخافين وتفزعين ؟ قالت : أنه سيؤمر بي إلى دير . . . حيث ينهلون السياط من دي . ولست من ذلك أخاف أَلا أَن أَخُوفُ مَا أَخَافُ يُومِئُذُ أَن يُحَالَ بِنِني وَ بَيْنَ صَلَاتِي وَنَسَكَى ! قَلْتَ لَهَا : يا فاطمة أوَلا أدلك على خير من ذلك ؟ قالت : أجل . قلت إن حكم الاسلام على القلوب. فما عليك لو أقررت بين يدى المعتمد بدينك القديم، وأودعت الاسلام بين شغاف قلبك ، حتى لا يفوتك أن تقيمي شعائره حيث تشائين ؟ . هنالك نظرت إلى فظرة تضاء لتُ دونها حتى خفيتُ على نفسى ثم قالت: «دون ذلك حزّ الأعناق وتفصيل المفاصل! دعني! فانني أن أطعت نفسي عصاني لساني » . وكان صلالاً ما توسلت به أنا وأبوها ومَن حولها .

كان ذلك حتى أوفينا على القاهرة فحيل دونها .

والايمان الوثيق.

ذلك ما رأيته ، ولا والله ما غيّرت منه شيئاً إلا أن يكون اللفظَ بمرادفه . فان يكن الوقوف دون الحقيقة تغييراً فذلك مالي العذر فيه .

مثلُ ذلك النصديق العميق من شأن المرأة وطبيعتها ، وسبيله ما أسلفنا من خلالها وسجاياها . وإذا كان جمهور النساء يقدسن أجداث الموتى ، ويؤمن بنوافر العادات فلا يتحولن عن ذلك الاعان المقدس مهما خانتهن التجارب وأخلفت منهن الظنون ، فكيف بهن لو وجهت وجوههن إلى الله العزيز القهار ، وعلمن حق العلم أنه وحده بارىء النسم ، ومبيد الأم ، وأنه وحده العليم بخفيات السرائر، ونزعات الضائر ؟

لذلك كان دين المرأة — اذا طُبمت عليه — أكثرَ وضعاً ، وأوضح سناً ، وأرسخ أصولاً ، وأبعد عن عثرات الحيرة ونزغات الشيطان — من دين الرجل . ولذلك كانت — إذا أُخذت به ، ونشأت على حبه — أشد الناس عصمة في السر والعلانية ، وأطهر هم صحيفة في المشهد والمغيب ، وأبعد هم عن اقتراف الما ثم ، واجتراح المحارم ، إذا سكنت ألسنة الزواجر ، وهدأت عيون الرقباء .

ان صلالاً أن تعمد إلى الصّبيّة فَتَعَصِبُهَا بالشدة ، وتُقنّقُهَا بالهوان . فانك أن فعلت هو "نت نفسها ، وثامت حسها ، فلا تشعر بعدئذ بأوزار العار ، ولا تبتئس بانثلام الشرف . وكَلَيرٌ للعالم يومئذ أن تطوى صفحتها ، وتودى بحياتها من أن تقذفه بها دا ، دويا ، وجرثومة وبيئة .

وإن محالاً أن تعمد إلى الأخلاق النظرية فتسوقها إليها قواعدَ يزحم بعضها بعضاً ، وعظات ينهال بعضها على بعض . فان ذلك مما يَكِدُ ذهنها ، ويثقل خاطرها . وربما شق عليها استظهارها ، فأبغضتها وأبغضت ما حوتها .

ليس إلا الدين. فهو وحده الذي يملك زمام نفسها، وقوام أمرها، بما فيه من ذكر الله، ووصف جلاله وعظمته، وملكوته وجبروته، وعجيب صنعه وبديع آياته، وقدرته ورحمته، وناره وجنته، وأشباه ذلك مما يوافق سحيتها ويثير عاطفتها، ويزيد غرسها زكاء، ونفسها صفاء.

وليس بفائتنا أن نقص عليك قَصَصاً مما يسوقه بعض كتب التربية الفرنسية دعماً لذلك الرأى واعزازاً له :

قالوا: أن صبيّة في التاسعة من عمرها مَرِ نت على الإِساءة إلى أَمها ، ولم تزدها الأَيام إلاجفوة وعناداً ، حتى لقد رمتها ذات عشية بقطعة من الخبز كانت في يدها الأهلت الأم لذلك واضطربت . وخرجت لساعتها إلى مربية ابنتها بالمدرسة تشكو إليها بنها ، وسوء صنيع ابنتها بها . فهدأت ثائرتها ، وقالت لها : دعيني وإياها .

استهل الصباح، فدرجت الصبية إلى مدرستها. ودق ناقوس الكنيسة فغدا إليها التلميذات وهي معهن، ثم أخذت كل واحدة مكانها. وأقبلت المرية فجلست مطرقة صامتة، لا تقول شيئاً، ولا تفعل شيئاً. تطاول الوقت حتى أوشك أن ينتهى . ونشرت السكينة رواقها على البنات جميعاً، وأبى عليهن حلال المكان وهيبة المربية أن يكلمنها. ثم اعتزمت الكلام فكن جميعاً عيوناً شواخص إليها وقلوباً حواثم إليها. فانطلقت تقول:

يينكن صبية أغضبت الله! . . . وأخشى أن يشملنا جيماً غضبه لوجودها فينا ، أو تعلمن أى أثم افترفت ، وإلى أى هاوية من الخطيئة سقطت ؟ أنها أها انت أمها!!

فأما حديثها ووصف اهانتها فأنتن فى غنى عنه ، لأنه موجع مؤلم ، وليس لمثلى أن يفوه به . فأنا أخجل أن أُقرَن بين يدى الله إلى صبية آئمة

هنالك أخذت كل واحدة تفتش فى ثوبها هل تجد بين حواشيه تلك الفتاة الآثمة ؟ فأما من ذكرت لأمها قبلة ، أو اعتناقة ، أو دعوة بخير، فتلك الظافرة المبتهجة

أما صبيتنا فقد ودَّت لو انفرجت الأرض فوارتها بين أحشائها , ولو وفَّقت إلى ذلك لتامست المهرب من غضب الله ، وايلام الضمير فلا تجده .

أقامت الصبية نهارها ، ولو أقامته على أنياب الأفاعى لكان أهون عليها وأروح لها مما لقيت . حتى إذا آذنت المدرسة بالانصراف ، خرجت وهى تنلفت فى كل ناحية . فما كادت تنتهى إلى أمها حتى ارتمت مُركبَّة عليها ، تقبلها وتبللها بدموعها . ومنذ ذلك الحين أصبحت أسمى البنات أدباً . وأسمحهن خلقاً

فيأيها الماضون فى تعليم البنت: وَطَنوا أنفسكم قبل أن تبدأوا أعمالكم، أن تجعلوا الدين علمها الخفاق على رأسها، وأكليلها المشرق فوق جبينها، وكوكبها المتألق فى ظلمات الدهر، ومدلهات الخطوب. وإلا فَقَدْتُم خلقها، وهو أعزّ ما ملكت يمينها. وهنالك لا تجدون العلم إلامدرجة الشر، وسبيل الفساد م

## المرأة العربية ف ظل الإسلام

#### دور العظمـــة

أسفر نور الإسلام فافتَرَّ ثغر الدهر لنساء العرب عنجو مُشرق، وأمل بعيد، وأسلوب من الحياة جديد .

لقد كان للمرأة العربية في عهد جاهليتها فضائلها المكسوبة، ومواهبها الموروثة، وحقوقها التي تم لها بعضها، وسلب الجهل وسوء نظام الاجتماع بقينها فأما وقد رسخت أصول الإسلام، وورفت ظلاله، وخفقت على الخافقين أعلامه، ونعمت هي تحت ظله بوثوق الإيمان، وتقلبت بين أعطاف الملك، ونهلت من معين العلم، وضربت بسهم في التشريع، وشُرع لها من الحقوق ما كم يُشرَع لأمة من الأم في عصر من العصور — فقد أمعنت في سبيل الكمال طَلْقة العنان، حتى أخلت من بين يديها، وأعجزت من خلفها، فلم تشبهها امرأة من نساء العالمين في جلال حياتها، وسناء منزلتها.

ذلك حكم للحقيقة وللتاريخ، لا لعاطفة الدين، ولا لآصِرَة الرحم، ولا لحسن نسق اللفظ. له عِلله وحِكمه، وأسبابه ودواعيه، ومقدماته ونتائجه. وإنا لماضون بعون الله في الوفاء بذلك كله. بادئين بما منع الإسلام عنها من حيف، وما شرع لها من حق. معتمدين فيما نقول على كتاب الله، وسنة رسوله وسيرة البورة الأخيار من آله وصابته. فذلك كله مرجع أمرنا، ومنار بصائرنا.

## المرأة العربية

على الرغم مما لقيت المرأة العربية في عهد جاهليتها من كرامة لا تمارَى ، ومكانة لا تُسامَى ، ومجالات درجت فيها إلى موطن الملك ، ملك الجوارح والقلوب – على الرغم من ذلك كله تعثر بها الدهر عثرات ، وَقَرَتْ في بعض المواطن عظمها ، وانتظمت قلبها ، وتَغَشَّتها بظُلَل من الفزع ، وظلمات من الأهوال .

كذلك لبثت المرأة المربية تنعثر حتى استبان وضح الإسلام فأقالتها يد الله وهأنذا أبسط القول فيما رفع الإسلام عنها من غواشى الظلم في عامة أحوالها، ومختلف أطوارها .

#### ١ - الوليدة المسلم:

من العرب مَنْ كَانَ يرى البنت حملاً فادحاً يضعف دونه احتماله ، وتتخاذل قواه لفرط ما يُشفق من وصمة الذل ، ووسم العار ، إذا وهنت نفسها ، أو ذهب السباء بها ، فكان بين أن يستبقيها على كره لها ، ومضض منها ، وترقب لموتها ، أو يفزع إلى الحُفَر فيقذفها في جوفها ، ويُهيل التراب على غَضَارة عُودها ، ونضارة وجهها . فما أشدً ما عاب الله أمر ذلك عليهم ، ونقمه منهم ، ودل على سفه رأيهم وسوء صنيعهم في مواطن كثيرة من كتابه الكريم . فقال جل ذكره : « وَإِذَا بُشِر أَحَدُهُم مُ اللَّه أَنْ يَنُ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيم في التُراب مِنْ الْقُوم مِنْ سُوء مَا بُشِر بِهِ أَيْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُه في التُراب مِنْ الْقُوم مِنْ سُوء مَا بُشِر بِهِ أَيْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُه في التُراب مِنْ الله مَا يَحْكُمُونَ » .

<sup>(</sup>١) الكفايم الممتلى، غيظاً وأصل الكفام مخرج النفس يقال أخذ بكفامه اذا أخذ بمخرج نفسه ومنه كفلم الفيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول إلى مخرجه

وقال تباركت آيته : « وَإِذَا ٱلْمَوْ وَوَدَةُ سُثِلَتْ بِأَىِّ ذَنْبِ تُتِلَتْ (١) »
وقال تبالت هِكمته : « قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سُفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَقَالَ تَعَالَتُ مُا اللهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » .
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ ٱفْدِرَاءٍ عَلَى ٱللهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ » .

وفي القرآن الكريم كثير من مثل ذلك أليم شديد .

وكان قيس بن عاصم المنقرَى يُحَدِّث بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضحاياه الموءودات وانه ذهب باتنتى عشرة منهن . فقال عليه الصلاة والسلام « مَنْ لا يَرحم لا يُرحم » وأمره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمنة (٢) .

وكان المرب يأنفون أن يداعب الرجل وليدته ، أو يسمح لهـا أن تمرَح بين

(١) أنما صرف الله سبحانه السؤال الى الو ، ودة ولم يوجهه الى الوائد اظهارا لفرط السخط عليه والاحتقار له كأنه لهوان شأنه وشناع جرمه لايستحق أن يوجه السؤال اليه (٣) بحاضرات الأدباء ج ١ ص ١٥٠ وتفسير الطبرى ج ٣٠ ص ١٠٠ : وكان قيس من سادات تمم وبمن عقدت عليم الحناصر في البسالة والفصاحة والكرم والحلم . وكان الأحنف بن قيس يقول الما تعلمت الحلم من قيس بن عاصم محضرته يوما وهو محتب و أى ضام ساقيه الى صدره ٤ محدث اذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له مؤثل فقالوا ان هذا قد قتل ابنك هذا فلم يقطع حديثه ولا تفس حبوته حتى اذا فرخ من الحديث التفت اليم فقال رعبم المنتي وأقبل عليه وقال يابني نقصت عددك وأوهنت ركنك وفتت عضدك واشمت عدوك وأسأت بقومك ثم قال أين فلان عجاءه فقال با بني فلان عجاءه فقال با عليه المنا بني فلان عجاءه فقال با عليه المنا بني فلان عجاءه فقال با علي شقه الأيسر وأنشأ يقول

أنى امرؤ لا يمترى خلتى دنس يفنده ولا أفن من منقر من بيت مسكرمة والفصن ينبت حوله الفصن خطباء حين يقول قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحسن جواره فطن

وقد وفد قيس على رسول الله فى وفد بنى تميم ودعاه صلى الله عليه وسلم سيد أهل الوبر — أى سيد أهل البادية — وفيه يقول عبدة بن الطبيب — وقد وقف على قبره —

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترخما سلام امرئ جلمته منك نممة اذا زار عن شحط بلادك سلما فاكان قيس هاكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

ومما قالوا في حديث هذا الوأد ال النمان بن المنذر أوقع ببنى تميم لمنهم الاتاوة عنه فاستاق نعمهم وسبى نساءهم -- وفيهن بنت لهيس -- فوفدت وفودهم على النمان ضارعين اليه أن يرد عليه نساءهم فحكم النمان أن يجمل الحيار الى النساء فأية امرأة آثرت زوجها ردت اليه فكالهن اخترن أزواجهن الا ابنة قيس فأتها اختارت سابها فنذر قيس أن يتدكل ابنة تولد له يديه . فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض تلك السنة السيئة ، فلم يكن يضنُ بوقته الأَعَزَ أن يداعب فيه الولائد من بناته أو بنات صحابته .

فقد حدَّث البخارى عن أبى قتادة قال : خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبى الماص على عاتقه ، فصلى ، فاذا ركع وضمها ، واذا رفع رفعها (١)

وحدثت أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبى وعلى قيص أصفر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سَنَه سنه » – وهى بالحبشية حَسَنة – قالت : فذهبت ألعب بخاتم النبوة فانتهرنى أبى ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أبلى وأخلق ، فعُمرَت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر (٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ج ٨ ص ٧ — طبع بولاق — وفى رواية ابن سعد عن أبى قتادة [ بينا نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع — وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم — وهى صبية قال فصلى رسول الله صلى الله عليه اذا قام حتى قضى صلاته يقعل ذلك بها ] . وكانت أمامة من أحب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حديث ابن سعد انه صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ومعه قلادة جزع فقال لأعطينها أحكن الى فقلن يدفعها الى ابنة أبى بكر فدعا باين العاس فعقدها بيده .

وقد زوجت أمامة من على بن أبي طالب عليه السلام بعد موت خالتها فاطبة صلوات الله عليها

<sup>(</sup>٢) أم خالد: هي أمة — بفتح الهمزة والميم — بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن عبد شمس . وكان خالد بن سعيد قد هاجر الى الحبشة ومعه امرأته هيمنة بنت خلف فولدت له هناك أمة وهنائك قفت شطرا من عهد طفولها وآبت الى المدينة وقد بدأت تدرك ما يحيط بها . ومما قالت : سمعت النجاعي يوم خرجنا يقول لاصحاب السفينتين اقرئوا جيماً رسول الله مني السلام فسكنت أما فيمن بلغ رسول الله

وهى من اللواتى روين كثيراً عن رسول الله

وف رواية ابن سعد عن اسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خالد قالت أبي رسول الله بثياب فيها خيصة سوداء صغيرة — الخيصة كساء أسود مربع له علمان — فقال من ترون أكبو هذه الحميصة ؟ قالت فأسكت القوم فقال اثنونى بأم خالد قالت فأتى بى رسول الله أحمل فألبسفيها بيده وقال أبلى وأخلق — يقولها مرتبن أو ثلاثا — وجعل ينظر الى علم في الخيصة أصفر أو أحمر فقال هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد — والسنا بلسان الحبش الحسن

وتزوجت أمة بالزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً . وعمرت من بعده أمداً طويلاً وخاتم النبوة سمة مستديرة من الشعر بين كنتي وسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن حديث عنايته صلى الله عليه وسلم بهن ، وأمره ببذل الرحمة ، واسداء المعونة لهن ، ماحدثت عائشة أم المؤمنين قالت : جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة . فأعطيتها . فقسمتها بين ابنتيها . ثم قامت فرجت . فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته . فقال : « من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سِتْراً من النار(۱) » .

다 참

أما حبه عليه الصلاة والسلام لابنته فأطمة ، وشغفه بها ، وحنانه عليها ، فها لا يحيط به وصف ولا يناله بيان . وهي التي يقول فيها : فاطمة بضعة مني يسوءني ما يسوءها ، ويسرني ما يسرها .

أبصر المسامون كل ذلك ، ورأوا أن الله لم يختص فاطمة بنت محمد بذرية رسوله الا ليُشيد بالمرأة ، وينهض بأمرها ، ويرفع من شأنها ، ويأخذ العرب بحبها ، والا بنهاج بها . فغدوا من بعده يحبون بناتهم و يكر مونهن ، ويرون الخيركله معقوداً بنواصيهن . وقد استخلص وهب بن مُنبّة من تقديمه سبحانه الإناث في قوله : « يهم ليمن يمن يكن المرأة أن تلد الأنثى قبل الذكر .

وكان لمعن بن أوس (٢) ثمان بنات ، ويقول : ما أحب أن يكون لى بهن

(۱) ج اوشاد الساري ٣ ص ٢٢ طبع بولاق

(٢) كَانَ مَعَنَ سَيْدًا مَنِ سَادَاتَ مَزِينَةً وَعَلَماً مِنْ أَعَلَامَ التَّابِعِينَ وَرَأْسًا مِن رؤوس الشعراء

حدث أبو على القالى عن أبى عبيدة قال كان عبد الملك بن مروان ذات ليلة في سمره مع ولده وأهل بيته وخاصته فقال لهم : ليقل كل واحد منكم أحسن ما قيل في الشعر وليفضل من رأى تفضيلة فأنشدوا وفضلوا فقال بعضهم المرؤ الغيس وقال بعضهم النابغة وقال بعضهم الأعشى فلما فرغوا قال أشعر والله من هؤلاء جيماً عندى الذي يقول

الى آخر القصيدة - أمالى الفالى ج ٢ س ١٠٣ - ١٠٥ فقيل له يا أمير المؤمنين من قائل هذه الأبيات قال معن بن أوس المزنى

رجال . وفيهن قال :

رأيت رجالاً يكرهون بناتهم وفيهن لا نكذَب نساء صوالح وفيهن وفيهن وفيهن وفيهن ووائح وفيهن والأيام يمثرن بالفتى عوائد لا يملنه ونوائح وحدَّثوا أن عمروبن العاص دخل على معاوية بن أبي سفيان وعنده بنت له يلاعبها. فقال له: انبذها عنك يا أمير المؤمنين! فوالله انهن يلدن الأعداء، ويقرّبن البعداء، ويؤدِّين الضغائن. فقال معاوية: لا تقل ، فا ندب الموتى ، ولا تفقد المرضى ، ولا أعان على الحزن مثلهن.

وقال الزهرى: كانوا \_ يريد أصحاب رسول الله \_ لا يرون على صاحب ثلاث بنات صدقة ، ولا جهاداً ، لحاجتهن اليه ، وشُغُلِهِ بهن ، والعناية بتربيتهن (١)

وكأن أبا خالد القناني (٢) وكان من عُلاة الخوارج - يشير الى ذلك، وكان قد طُلب اليه النُدُو الى القتال فقال:

بناتى انهن من الضعاف وأن يشربن رنقاً بعد صاف فتنبو العين عن كرم عجاف وفي الرحمن للضعفاء كاف وجدًا لحى بعدك في اختلاف لقد زاد الحیاة الی حباً أحادر أن یرین الفقر بعدی وأن یَمْری نان کسی الجواری ولولاذاك قد سَوَّمت مُهری أبانا من لنا أن غبت عنا

<sup>(</sup>۱) محاضرات الأدباء ج ۱ ص ۱۰۰ (۲) كان أبو خالد من زعماء الحوارج وعلمائهم وكان من الفعدة — الذين لا يرون خوض الحروب — وسبيله فى ذلك ما أوضحه فى أبياته . وكان قطرى بن الفجاءة كبر الحوارج قد كتب اليه .

أبا خالد أنفر فلست بخالد وما جمل الرحمن عذراً لفاعد أترعم أن الخارجي على الهدى وأنت مقيم بين لص وجاحد فأجابه بما أسلفنا من شعره — السكامل للمبردج لا ص ١٢١ مطبعة التقدم

#### ۲ — فوارق النساء

مَزْق الاسلام حجب الفوارق بين النساء، كما مَزَّقها بين الرجال. فتطامنت الرؤوس، وتساوت النفوس، فلم يكن بين المرأة والمرأة الا الخير تنقدَّم به، أو العمل الصالح تسبق اليه. فامّا أن تُدِلَّ بعَرَض طارف، أو تعتز بحسب قديم فذلك ما لا يَقَدِّمها أُتملة، ولا يُغنى عنها من الله شيئا.

لقد شرع الله للمؤمنين شِرعة الإخاء بقوله جلَّ شأنه : « إنما المؤمنون إخوة » فَلَمْ يَكُن يَفُرْق بين المسلمة والمسلم ، ولا بين المسلم والمسلمة ، إلا شريف الخلق وخسيسه . فذلك حيث يقول الله تباركت حكمته في كتابه الكريم : « الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَأَخْبِيثُونَ لِلخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطِّيِّبِينَ وَالطَّيْبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ». وَكَذَلِكِ اسْتِنَّ رَسُولُهُ صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ سَنَةَ الْمُسَاوَاةُ بَقُولُهُ : « أَلَا وَإِنَّ الْمُسْلِم أخو المسلم فلاَ يحلُّ لمسلم من أخيه إلا ما أحلَّ من نفسه » . وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم : كل نسب وسبب يوم القيامة مقطوع الانسبي وسببي » . وُلا أَدَلُ على مَا نقول من حديث فاطمة بنت الأسود المخزومية — وهي امرأة من ذوات الشرف والحسّب من قريش – وَهَنت نفسها فسرقت، فقامت عليها البينة ، فوجب عليها الحد . فأهَمَّ ذلك قريشاً . فقالوا : من يُكلُّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فَكُمْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم . فقال : أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ ثم قام فخطب فقال: يأيها الناس إنما ضلَّ مَنْ قبلكم أنهم إِذَا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها (١).

أرأيت لو ذهبت صبيّة جارية بقطيع من الغنم ، فعدا الذئب على واحدة فأكلها ، فنهض مولى الصبية إليها يضربها ، أكان ذلك غريباً على الناس ، بسيداً عن مواقع أسماعهم وأبصاره ؟ لقد حَدَث ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغدا الرجل على رسول الله يخبره بما أصاب به جاريته . فاشتد بالنبي الغضب حتى احمر وجهه ، وهاب أصحابه أن يكلموه . ووقف الرجل واجماً لا حراك به . وقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك : وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ! وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ! وما عسى الصبية أن تفعل بالذئب ! وما ألصبية أن تفعل بالذئب ! . وما زال يكررها . ثم قال : أن خدمكم إخوانكم جعل الصبية أن تفعل بالذئب ! . وما زال يكررها . ثم قال : أن خدمكم إخوانكم جعل الشه لكم الولاية عليهم . فلم يجد الرجل مساعاً من موقفه إلا بعتق جاريته (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) ارشاد السارى ج ۹ ص ٥٠٤ - ٥٠٥ طبع بولاق

فاطمة بنت الاسود: هي فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسود المخزومية . وعمها أبو سلمة ابن عبد الأسد الزوج الأول لأم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنهما . وكانت قد سرقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حلياً في قطيفة . وقيل كانت تستمير المتاع وتجمعه . وقد ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من قريش فغرضوا عليه أن يفتدوا فاطمة بأربعين أوقية من الذهب . فقال : تطهر — أى يقام عليها الحد — خير لها . فغرهم ذلك الأسلوب من نبى الله . فكلموا أسامة . فكان ما أسلفنا في الحديث الشريف وقد تولى بلال قطم يدها ، أقول : وقد أحسنت فاطمة الانابة الى الله بعد ذلك

أما أسامه فهو حب رسول الله ، وابن مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنهما . وكان رسول الله يقر نه فى الحب بالحسن بن على عليهما السلام . ومن حديث البخارى عن أسامة أن رسول الله كان يضمه على فخده والحسن على فضده الأخرى ثم يضعهما ويقول : اللهم ارحمها فانى أرحمها . وقد قتل أبوه فى غزوة مؤثة وكان قائد القوم وأسامة يومئذ صى . وقد جهز رسول الله أسامة فى جيش عظم الى أبنى — بالشام — وهو على رأس الثامنة عشرة و ومات رسول الله قبل مسيره . فلما استخلف أبو بكر كان بدء حمله انفاذ الجيش وسار هو وعمر فى ركاب أسامة و وكان ظفر الجيش بالروم عظيا . ومات أسامة سنسة ثلاث وخسين ، رضى الله عنه

<sup>(</sup>٢) وفي رواية أبي حنيفة: أن عبد الله بن رواحة كانت له راعية تتماهد غنمه وأنه أمرها أن تتماهد شاة . فنما هدتها حتى سمنت الشاة . واشتغلت الراعية ببعض الننم . فجاء الدئب فاختاس الشاة و وقتلها . فجاء عبد الله وفقد الشاة ، فأخبرته الراعية بأمرها . فاطمها ثم ندم على ذلك . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم النبي صلى الله عليه وسلم خلك وقال ضربت وجه مؤمنة ! فقال انها سوداء لا علم لها فأرسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم فعالها أين الله فقالت في السهاء قال فن أنا قالت رسول الله قال : انها مؤمنة فاعتقها . مسند الامام أبي حنيفه ص ٣

ولقد ورث عليه الصلاة والسلام فيما ورث عن أبيه جارية عَسْراء اللسان لا تكاد تبين: هي أم أيمن. فكان صلى الله عليه وسلم يدعوها أُمّه. وكان إذا نظر إليها قال: هذه بقية أهل يبتى(١)

وكان من أشد ما يؤلم نفسه الكريمة ، أن يسمع الرجل يميّر الرجل بأمه . وآية ذلك ما حَدَّث المعرور بن سويد قال : رأيت أبا ذَرّ الغِفَارى وعليه حُلة وعلى غلامه حُلة . فسألناه عن ذلك فقال : إنى ساببت رجلاً فشكانى الى النبى صلى الله عليه وسلم : أعيَّرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية . ثم قال : إن خدمكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم . فن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يَعْلَمِهُم فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوه (٢).

(١) كتاب الطبقات الكبير لابن سعدج ٧ ص ١٦٢ طبع ليدن

أم أين : هي حاضنة رسول الله ومربيته ، ورشما رسول الله فيا ورث عن أيه وقد أعتقها حين تروج خديجة عليها السلام فتروجها عبيد بن زيد الانصارى فولدت له أين . وكان أيمن موفور الدين ، قتل شهيداً يوم حنين رضى لله عنه . ولما مات عبيد خلفه عليها زيد بن حارثة فولدت له أسامة ، وكان بما عظمها في عين زيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن وهي من اللواتي أكرمهن الله وأحسن مثوبتهن في الدنيا والآخرة : حدث ابن سعد عن عثمان بن القاسم قال : لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة فجهدها العطش قدل عليها من السهاء دلو من ماه برشاء أيين فأخذته فشريت منه حتى رويت فكانت تقول ما أصابني بعد خلك عطش ولفد تعرضت العطش بالصوم في الهواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر فا عطشت بعد تلك النصرية وان كنت الأصوم في المواجر في عليه والمورية وان كنت الأصوم في المورث المار في المورث ف

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأنس بها وعازحها . وكانت عسراء اللسان ومن عسر لسانها أنها كانت تقول اذا دخلت على رسول الله : سلام لا عليكم — تريد سلام الله عليكم — فرخس لها عليه الصلاة والسلام أن تقول : السلام . ومن حديثها أنها قالت لرسول الله وهو خارج في جيشه الى حنين « سبت الله أقدامكم » — بالسين — تريد ثبت — بالناء — ومعنى سبت قطع — فقال صلى الله عليه وسلم اسكتى يا أم أعن فانك عسراء اللسان وقد حضرت أم أعن أحداً مع رسول الله فكانت تستى الماء وتداوى الجرحى

(۲) ارشاد الساری ج ۳ س ۳۹۱

أبو ذر هو جندب بن جنادة بن سكن النفارى — وغفار يطن من كنانة — أحد السابقين الأولين من المؤمنين . أسلم والاسلام في مستهل أمره والني غريب في قومه فسكان قوة صادعة وعصدا قويا . وحديث اسلامه حديث بديع وهو فيها رواه البخارى قال : لما بلغ أبا ذر مبعث الني صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الإخاء الشامل هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يزوج ابنه عاصها — وهو أحب أبنائه اليه — من ابنة امرأة تبيع اللبن في الطريق ، وهو لو شاء زَفَّ اليه أكرم وأعزَّ امرأة في المالم . ولكنه آثر الخلق العظيم على البيت الكريم ، والمجد القديم . وتفصيل ذلك فيما رواه الميداني أن عمر رضى الله عنه مر بسوق الليل — وهي من أسواق المدينة — فرأى امرأة معها لبن تبيعه ، ومعها بنت لها شابة . وقد همت المحوز أن عُذِق لبنها — تخلطه بالماء — فجعلت الشابة تقول : يا أمَّة لا تمذقيه ولا تفُشيه . فوقف عليها عمر فقال : مَن هذه منك ؟ قالت : ابنتي . فأمر عاصما فتزوجها . ع

أقول: وقد أنجبت هذه المرأة — فيمن أنجبت — أورع الملوك وأعدلهم وأجلّهم عمر بن عبد العزيز، فهي جدّته لأمه. رضي الله عنهم أجمين (١).

قال لأخيه : ارك الى هذا الوادى — يريد وادى مكة — فاعلم لى علم هذا الرجل الذى يزعم انه نبي يأتيه الحبر من السهاء واسمع من قوله ثم اثنتى فانطلق الاخ حتى قدمه وسمع من قوله ثم رجع الى أبي ذر فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ماهو بالشعر فقال ماشفيتني تمآ أردت فتزود وحمل شنة له فيها ماء — والشنة القربة الحلقة — حتى قدم مكم فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه فأدركه بعض الايل فرآه على بن أبي طالب فعرف انه غريب فلما رآه تبعه فام يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده الى السجد وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى فعاد الى مضجعه فمر به على فقال أما آن للرجل أن يعلم منزله — وذلك أسلوب بديع للدعوة الى الضيافة — فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى كان يوم الثالث فعاد على على مثل ذلك ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك . قال ان أعطيتني عهدا وميثاقاً لترشدنني فعلت ففعل فأخبره فقال فانه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا أصبحت فاتبعني فانى ان رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأنى أريق المــاء فان مضيت فانبعني حتى تدخل مدخلي فانطاق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى قوءك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى قال والذى نفسي يبده لأصرخن بها — يريدكلة التوحيد – بين ظهرآنيهم — يريد قريشاً — فحرج حتى أتى المسجد — يريد الكعبة — فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا اله الا الله وأن محداً رسول ثم قام القوم — من قريش — فضر بوء حتى أضجموه وأتى العباس فأكب عليه ثم قال : ويلكم ألستم تملمون انه من غفار ؟ وان طريق تجاركم الى الشام عليهم ؟ فأنةذه منهم ثم عاد من الفد لمثلها فضربوه وثاروا اليه فأكب العباس عليه فأنقذه منهم ورجع الى قومه فأسلم أخوه وأسلمت أمه وتابعتهم غفار بعد ذلك • وكان رضى الله عنه من أحب الناس الى الله ورسوله وفيه يقول وسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أقلت الغيراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبى ذر . ومات رضي الله عنه بالربذة سنة احدى وثلاثين ﴿ ﴿ الْآصَابَةِ جِ ٧ س ٦٣ الطَّبَّمَةِ الشَّرفية (۱) الميداني ج ۲ ص ۱۰۲ -- ۱۰۳ المطبعة الحيرية

#### ٣ – بوائق الغيرة

الغيرة ضرب من ضروب الأثرة . لا بد منه لحياطة الشرف ، وصيانة العرض وهي مثار الحمية والحفيظة فيمن لاحمية ولاحفيظة له . وانما تقبل — بل تجب — اذا خاف الرجل على شرفه أن ينثلم ، وعرضه أن يهان . فاما أن تقتاد الرجل فى كل آنة ، وتفزعه فى كل موطن ، فهى خَبْل ووسواس ، وأولى بها أن تدنى اليه الشر من حيث يتقيه .

ولقد مُنيَ العرب في جاهليتهم باتقاد الغيرة حتى جاوزوا بها طورها ، وحتى قادت فريقاً منهم الى قذف زوجته في عرضها ، لهاجس اعتاده ، أوخلجة من الشك نقذت اليه . فرفعوا خصومتهم ، واحتكموا في أعراضهم الى فريق الكهان والكواهن ، وهم بَشَر يقذفون الغيب برجم الظنون ، فيخطئون ويصيبون

وان من أشد ضروب الوهم، وأفدح أثقال الظلم، أن ترى العربى يريد السفر، فيعمد الى شجرة فيعقد بين غصنين منها، فان عاد وكان الغصنان على حالها، زعم أنها لم تخنه، وإلا فقد خانته. وذلك ما يسمونه بالرتيمة (١٠٠٠ كأن عرض المرأة، بل عرض الأسرة، بل عرض الحى الذى نشأت المرأة بين ربوعه، ودرجت بين مدارجه مُرْتَهن بغصنين، تعصف بهما الربح، أو تعبث بهما الأيدى، فتفرق بينهما.

أما أسباب تلك الغيرة الموبقة ، فقد قطعها الإسلام ، إلا أن تكون عن علم وبينة . فأما حكم الرّيب ، واحتكام الشبهات فذلك ما ليس من الدين في شيء

وقد فرض الله جل ذكره على من رمى امرأته فى عرضها أن يشهد أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، فيما قال وادعى. والخامسة أن لعنــة الله عليه

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج ٥٠ ص ١١٦ طبع بولاق

ان كان من الكاذبين. فان لم يصدع بتلك الشهادات الحنس، فعقو بته عقو بة قاذف المحصنات يجلد ثما نين جلدة، ولا تقبل له شهادة أبداً، وهو عندالله من الفاسة بين.

다 다

وهنالك حديثان حَدَّث بهما البخارى عن نبى الله صلى الله عليه وسلم يكشفان عن مواطن الغيرة حقها وباطلها ، وما ورد من حكم الله ورسوله فيها .

فالأول حديث المغيرة قال :

قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلاً مع ارأتي لضربته بالسيف غير مُصْفَح – أى غير ماثل عرضاً – فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أتعجبون من غيرة سعد ، والله لأنا أغير منه ، والله أغيرُ منى ، ومن أجل غَيْرَة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن (١).

وأما الثانى فحديثه عن أبى هريره قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابى فقال: يارسول الله ان امرأتى ولدت غلاماً أسود. فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: محمر. قال: أفيها أوْرَق؟ قال: نعم. قال: فأنَّى كان ذلك؟ قال: أراه عِرْقُ نزعه. قال: فلمل ابنك هذا نزعه العرق (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ارشاد السارى ج ۸ ص ۱۲۲ - ۱۲۳

سعد بن عبادة : هو السيد البطل الكريم سعد بن عبادة بن دايم الانصارى سيد الحزرج وأحد النقباء الذين قال لهم رسول الله في بيعة العقبة أنم على قومكم بما فيهم كفلاء كفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومى . فقالوا : فعم . وكان سعد من أندى الرجل بدأ وأعرفهم بالرمى والسباحة ولذلك كانوا يسمونه الكامل وكان مناديه ينادى كل يوم : من أراد شحماً ولحماً فليأت سعداً . وكانت مائدته تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه . وكان يضيف كل ليلة ثمانين من أهل الصفة – المنقطمين للعبادة — ومن دعاء وسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اجمل صلوانك ورحمتك على آل سعد بن عبادة . ومات رضى الله عنه مجوران سنة خمى عصرة

<sup>(</sup>۲) ارشاد السارى ج ۱۰ ص ۳۸ طبع بولاق

واسم ذلك الاعرابي ضمضم بن قتادة . والبعير الاورق الذي جمع بين السواد والبياض وقول الاعرابي « أراه عرق نزعه » أي أن أصلا من أصول نسبه جذبه اليه . قال صاحب الاصابه — ج ٣ ص ٢٧٤ — وقد قدم بعد ذلك مجائز من عجل — قبية المرأة — فشهدن بأن كان للمرأة جدة سوداء

فانظركيف شرع النبي صلى الله عليه وسلم شرعة الغيرة وَضَاحة صافية لا مجال فيها لنزعات الوهم، وعثرات الوساوس، وكيف اتقاها، ووَقَى الناس شرها من التباس الشك، واحتكام الظنون.

أن فى دفع النبى صلى الله عليه وسلم شر التهمة عن امرأة الأعرابى لدليلاً لا يقبل الشك على براءتها، وطهارة عرضها . فما كان الرجل فاعلاً لوكان فى عهد جاهليته ولم يهتد بقبس من نور النبوة ؟ ليس بين يديه إلا أن يفتك بها ويروى غليل نفسه بنقيع دمها، أو أن يتلمس العرافين والمنجمين ليلقوا إليه بالكلمة الحقاء فيكون لها ما بعدها . وليس وراء الحالتين إلا عار الدهر، وذل الأبد .

لذلك تحامى المسلمون مواطن الظُنَن ، ومداحض النهم ، حتى عدُّوا الاعتساف في النيرة سِمَة من الحمّق ، لا يستحقُّ صاحبها أن يُسَوَّد أو يطاع . ومن ذلك ما قال معاوية بن أبي سفيان : ثلاث من السؤدد ، الصلع ، واندحاق البطن ، وترك الافراط في الغيرة (۱) .

وقد ظهر في المسلمين كثيرون ذمنوا التوراط في الغيرة ، وتوكيل الريب والظنون بالمرأة ومما سار من القول في ذلك ، وحفل بوضح الرأى فيه ، قول مسكين الدارمي (٢٠): وانى امرؤ لا آلفُ البيت قاعداً إلى جنب عرسى لا أفرطها شبرا

وانى امرؤ لا الفُ البيت قاعدا إلى جنب عِرسى لا افرطها شبرا ولا مقسم لا أبرح الدهر بيتها للجمله قبـل المات لهـا قبرا

(۱) عبون الاخارج ١ ص ٣٦١ طبع كوتنك

ومسكين في الديرف الصميم من تميم . وكان صبيح الوجه فصيح اللسان ندى الكف عف السبريرة . لذلك لم يأخذ فيم أخذ فيه شمراء عصره كجرير والفرزدق والاخطل من الهجاء وهو في شعره فخور حكيم وهو الذي يقول

أخاك أخاك ان من لا أخا له كساع الى الهيجا بغير ســــلاح وان ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازى بغير جناح

 <sup>(</sup>۱) عبون الاخبارج ۱ ص ۳۹۱ طبع كوتنكن والدحاق البطن اتساعها
 (۲) أمالي المرتضى ج ۲ ص ۱۲۳ — ۱۲۵

مسكين الدارى : هو ربيعة بن عامر. ومسكين لقب غلب عليه كان يصف نفسه به فى مواطن وفى سبيله يقول ان أدع مسكينا فلست عنكر وهل ينكرن الشمس ذر شعاعها لعمرك ما الأساء الاعسلامة منار ومن خير المنار اوتفاعها

فلیس بمنجیها بنائی لهما قصرا علی حائط حتی أحیط بها خبرا فکیف اذاماسرت من بیتها شهرا اذا هی لم تُحْصِن أمام قِبابها ولا حاملی ظنی ولا قیل قائل فهبنی امرؤراعیت ما دمت شاهداً وقوله:

علام تغار اذا لم تُغَر وما خير بيت اذا لم يُزر وهل يفتن الصالحات النظر فتحفظ لى نفسها أو تذر فلن يعطى الود سوط مُمرّ اذا ضمه والمطى السفر

ألا أيها الغائر المستشيط فا خير عرس اذا خفتها تفارعلى الناس أن ينظروا فانى سأخلى لها ييتها اذا الله لم يعطه ودها ومن ذا يراعى له عرسه

وقوله :

وأقبح الغيرة في غير حين مناصباً فيها بوهم الظنون يخاف أو ينصبها للعيون منك الى خلق كريم ودين فيتبع المقرون حبل القرين

ما أحسن الغيرة في حينها من لم يزل منهماً عرسه يوشك أن يغريها بالذي حسبك من تحصينها ضمها لا تظهر ن منك على عورة

ولعمرك ماكان مسكين في شيء من سُقُوط الهمة، وفتور العزيمة، ولؤم الحسب، حتى يقال ضعف أن يملك امرأته فقال ما قال ، فاللم لا . فانه هو السيد البطل، الحكيم الكريم . وحسبك منه قوله :

مددت لهما باعاً علیا فنلتها فعلَّمنیها والدی فنقلتها ولم تأتمنی یوم سر نخنتها وکیف اعتذاری بمدما قد قذفتها

اذا قصرت أيدى الرجال عن العلا ومكرمة كانت رعاية والدى وابى سألق الله لم أرم حرة ولا قاذف نفسى ونفسي بريئة

#### بل حسبك منه قوله :

والیه قبلی تنزل القدر ألا یکون لبیته ستر حتی یواری جارتی الخدر سمعی وما بی غیره وقر ناری ونار الجار واحدة ما ضر جاری إذ أجاوره أعمی اذا ماجارتی خرجت ویصم عما کان بینهما

#### ٤ — الساء

كانت الحرب تعصف بالعرب ما شاءت أن تعصف ، ثم تنكشف عنهم وهم بين قاهر محتكم ، ومقهور ذايل . ثم لا تسكن نأمتها ، ولا يخفت هديرها حتى يستبيح القاهر حمى المقهور ، ويستاق نساءه حواسر الرؤوس ، بين ذل الغربة ، وعار السباء ، وهو بعد ذلك إما مجمل يعتقهن فيتزوجهن ، وإما بغيض منتقم يتخذ منهن رعاة الإبل ، وجوارى الخسف ، ما شاءت له ثائرة نفسه ، وسموم حقده ، وبين هذا وذاك يحال بينهن وبين ذويهن فلا يلقون بعدهن إلا الهوان .

وأى نكبة تمرُّ بالمرأة أشد عليها من أن تكون ناعمة في دارها ، آمنة في سربها ، مبتهجة بين لداتها وعشيرتها ثم تمسى وقد سلَّها القاهر المستبيح من ذلك كله ، وقادها إلى امرأته سَبية أسيرة ، تطلب رحمتها ، وتسأَل انصافها .

كان ذلك أشد مواطن الرَّوع والفزع في حياة المرأة العربية . فلما دخل العرب

فى دين الله أفواجا، وأصبحوا بنعمته اخوانا، حرم عليهم السباء. فلا يحل المسلم أن يسبى المسلمة، مهما عصفت بالقوم عواصف الفتن، وفَرَ قتهم شُعَب الأهواء.

ولما سارخالد بن الوليد إلى حرب المرتدين في عهد أبى بكر رضى الله عنه غدا على مالك بن نويرة وكان قد منع الزكاة وجعدها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم — وكان أبو بكر قد أمره اذا سمع صوت المؤذن في قوم أن يكف عن قتالهم — فأذن مؤذن مالك ، وخشى خالد خدعة الحرب ، فقاتل مالكا وقتله ، وانتزع زوجه ، واتخذها زوجاً له ، فأثار ذلك حفيظة عمر بن الخطاب ، وهاج غضبه ، وقال لأبى بكر : اقتل خالداً ، فقد قتل مسلماً ، وزبى بمسلمة ، فقال أبو بكر : أن خالداً تأول فأخطأ ولا أشيم سيفاً سله الله على الكافرين فلولا ثقة أبى بكر بايمان خالد ، وإيمانه بصفاء دينه ، وقوة يقينه ، وان رسول الله قال فيه : أنه سيف من سيوف الله . ولا ذلك كله لما حمل عمله على خطأ الاجتهاد ولما جاوز فيه رأى صاحبه (١) .

ولقد ذاع الاسلام وبين أيدى العربُّ جوار من سباء الجاهلية ، فأولئك أقرم الله سبحانه وتعالى عليهن بمثل قوله : « وَإِنْ خِفْتُمَ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيَانُكُمُ (٢) » .

على أنه جل ذكره حبب إليهم تحرير الرقاب، ورغبهم ترغيباً شديداً في افتكاكها، ورفع رقها، بطرق ثلاث:

الأولى – أنه جعل ذلك أسمى ما يتقرب به الانسان إليه ، شكراً له على جليل

<sup>(</sup>۱) كان مالك بن نويرة من أشرف تميم حسبا وأصدقهم لفاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاه هو وأربعة من هامات القوم امرة تميم . فلما قبض عليه الصلاة والسلام ، ارتدت تميم فيمن ارتد من العرب ، فرماهم أبو بكر مخالد بن الوليد وأوصاه ألايقاتل قوماً حتى يدعوهم الى الاسلام ، فان أجابوه فلا سبيل له عليهم ، وآية طاعتهم أن يؤذن مؤذنهم ، فلما قصد خالد مالكا وجده قد انبث هو وجنده في شعاب الصحراء ومسايل الماء ، فأحاط بهم وأتى بمالك فهمر ويهرار بن الأزور فقتله صبرا بين يديه . وشهد قوم عند ابى بكر الهم سموا أذان مالك وانه أقر بالاسلام بين يدى خالد (۲) سورة النساء

نعمه، وجزيل احسانه، فذلك حيث يقول جل ذكره: « أَلَمْ نَجُعْلَ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْمَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْمَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مُثْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مُثْرَبَةٍ (') ».

الثانية - أنه تباركت آلاؤه ، اختص تحرير الرقاب بسهم من عمانية أسهم من الثانية - أنه تباركت آلاؤه ، اختص تحرير الرقاب بسهم من عمانية أسهم من الزكاة . أعنى أن الإمام اذا اجتمعت له أموال الزكاة أفرد منها جزءًا لفك الرقاء ، فذلك حيث يقول سبحانه : « إِنمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاء وَاللَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوالَّفَة فَلُوبُهُم وَفِي الرِّقَابِ وَالفَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » .

الثالثة – أنه جعل تحرير الرقاب في مقدمة كفارات كثيرة ، عن جرائم تجترم . فقال في كفارة الظّهار(٢) : « وَالَّذِينَ يُظاّهِرُونَ مِنْ نِسَائِمٍم \* ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا

 <sup>(</sup>١) سورة البلد . والمراد بالنجدين طريق الحير والشهر ، أو الثديان · والأصل في النجد المرتفع من
 الارض . والمسغبة الجوع · والمقربة الفرابة . والمتربة الفقر

<sup>(</sup>٢) كان من سنن العرب اذا غضب الرجل على امرأته أو مل عصرتها قال لها : أنت على كظهر أمى . فتحرم عليه ، ثم ربما عاودها بعد ذلك . وذلك ما يدعونه ﴿ الظهار ﴾ . فهو عند العرب ضرب من الفرقة دون الطلاق ، ورعا استمرفسكان طلاقاً . فأما الاسلام فقد كشف القرآن الحكيم عن حكمه فيه في مستهل سورة المجادلة وذلك قوله جلت آيته « قد صم الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله حميم بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهن الا اللائي ولدئهم وانهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وان الله لقفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن بتماساً » ... الى آخر الآيات البينات ، وقد نزلت في خويلة بنت ثعلبة ، وهي التي جادلت رسول الله . وحديث ذلك : أن أوس بن الصامت الانصارى فاضب امرأته خويلد — وكان رجلاملولا ضيق الصدر — فقال لها : أنت على كظهر أمى • ثم أخذه الندم وقال : ما أظلك الاقد حرمت على ! فقالت: لا تقل ذلك فوالله ما أحب الله طلاقا ، ثم قالت : اثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله . فقال : انى أجدنى أستحى منه أن أسأله عن هذا . فقالت : فدعنى أن أسأله . فقال لها : سليه . فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبي الله ، أن أوس بن الصامت أبو ولدى ، وأحب الناس الى ، قد قال كلة والذي أنزل عليك الـكتاب ما ذكر طلاقًا ، قال أنت علىكظهر أي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما أراك الاقد حرمت عليه . قالت : لا نقل ذلك يا نبي الله ، والله ما ذكر طلاقًا . فرادت النبي صلى الله عليه وسلم مراراً . ثم قالت : اللهم اني أشكو اليك شدة حالى ، ووحدتى ، وما يشق على من فراقه . فلم ترم -- تبرح -- مكانها حتى أنزل الله و قد ممم ، ...

قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَل أَن يَتَمَاسًا » .

وقال في كفارة اليمين : لَا يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِأَلَّمْوِ فِي أَعَانِكُم وَلَكِنَ يُوَّاخِذُكُمُ اللهُ بِأَلَّمْوِ فِي أَعَانِكُم وَلَكِنَ مِن أُوسَطِ يُوَّاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَعَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أُوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُو كِسَوَيَّهُم أُو تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ (١) » .

كذلك أوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم القول فى فضل تحرير الرقاب وانه خير ما يقرب العبد إلى الله ويفيض نعمته عليه . ومن قوله صلى الله عليه وسلم فىذلك : أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران (٢٠) . وقال عليه الصلاة والسلام : أيما رجل أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار (٢٠) .

على ذلك تتابع المسلمون وهم يخلمون عما ملكت أيديهم بعضه أو جميعه تقرباً إلى الله ، وشكراً له ، ومجلبة لرحمته ، واستدفاعاً لسخطه . ومنهم من كان يطوف على غلاظ الاكباد من السراة يشترى منهم عبيدهم وإماءهم ليحررهم ويرفع رقهم في سبيل الله . ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، ومنهم من خرج عن عبيده وإمائه جميعاً ، مؤثراً إطاعة الله ورضاه ، على نعيم دنياه .

وائن سارع رجال المسلمين إلى تحرير الرقاب، لقد كان نساؤه أطول بذلك يداً، وأسخى نفساً، وأروح قلباً. فما جَدَّت نعمة، أو تكشفت حادثة أو عارضهن ريب الأمر، أو نزعن إلى رحمة من الله، إلا وعتق الرقاب بادرة خواطرهن، وسابقة إيمانهن. فقد تحللت عائشة أم المؤمنين من يمين أقسمتها بعشر من الجوارى أعتقتهن.

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة - ولنو اليمين ما يبدر من الرء بلا قصد ، كقول الرجل لا والله ، أو يلي والله .
 وتشيد اليمين توثيقه بالقصد والنية (٢) القسطلاني ج ١ ص ٢٢٦ و ج ٤ ص ٣٦٢ طبع بولاق
 (٣) القسطلاني ج ٤ ص ٣٣٨

وكانت أسماء بنت أبى بكر اذا أحست بديب المرض خرجت عن إمائها جيماً (١) وأن من ابتفاء الشطط أن يأتى القلم على اجمال ما أطلق المسلمات من إمائهن تأنقاً في الشكر، وتفريحاً للضر، وزلني إلى الله .

كذلك كان تحرير الرقاب أسمى مظاهر البر، وأوضح مواطن الخير عند الموسرين من المسلمين. وكذلك أخذ الدين جماعة المؤمنين بالنزول عما ملكت أيديهم راضين مطمئنين. فان لم يكن عتق، فرحمة، وإخاء، ورعاية حق، وبذل معونة.

وما رأينا النبي الكريم تعاهد برحمته ووصاته جماعة من المسلمين بمثل ما تعاهد جماعة الفلمان والجواري، حتى كان آخر ما أوصى به: «العملاة وما ملكت أيمانكم (٢)

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل عتى الجارية فداء لها من لطعة تصيبها وهل تجد في قديم الأم وحديثها من منع عسف الرق، ورفع شأن الأرقاء مثل رسول الله محمد بن عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في خولكم، فانهم أشقاؤكم، لم ينحتوا من جبل، ولم ينشروا من خشب. أطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، واستمينوا بهم في أعمالكم، فان عجزوا فأعينوه، فان كرهتموه فبيموه، ولا تعذبوا خلق الله (على الله عليه الصلاة والسلام: « اذا أتى أحَد كم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليطعمه اكلة أو أكلتين فانه ولى علاجه » وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم عبدى، أمتى، وليقل فتاى وفتاتى (٥٠).

وأى مولاة قوم أو مولى لهم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم: المملوك الصالح

<sup>(</sup>١) كتاب الطبقات السكبير لابن سعدج ٧ ص ١٢٣ طبع ليدن

<sup>(</sup>۲) محاضرات الأدباء ج ١ ص ١٣٤ مطبعة المويلجي (٣) تيسير الوصول ج ٣ ص ١٢

<sup>(</sup>٤) عاضرات الأدباء ج ١ ص ١٣٣ (٥) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٥٠ المطبعة الحيرية

- اذا نصح سيده وأخلص عبادة ربه - أجران (١) ثم لا يخفق قلبه غِبطة وابتهاجاً بما سيضاعف له الله من أجر السراة الأخرار في الآخرة (٢) ؟

#### ۵ — نوریث البنات

مُنَّة من سنن العرب أن النساء لا يؤول اليهن من ميراث الرجال شيء . وكانوا يقولون في ذلك : لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمى البيضة . فاذا مات الرجل ورثه ابنه ، فان لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه ، أباكان أو أخا أو عمًا . على حين يضم بناته ونساءه الى بنات الوارث ونسائه . فيكون لهن ما لهن ، وعليهن ما عليهن . حتى جاء الاسلام فصدَع ذلك الضرب من الظلم ، واختص النساء بنصيب مما ترك الرجال . فذلك قوله جل ذكره : « لِلرِّ جَالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَ بُونَ وَلِلنَّسَاء نَصِيبُ مِمَّا تَرَكُ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْر بُونَ وَلِلنَّسَاء نَصِيبُ مَمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كُثْر نَصِيبًا مَقْرُوضاً » .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبَرَ وأرحم بالبنت من أبيها. وأن فيما حَدَّث البخاري عن سعد بن أبي وقاص لبلاغًا لقوم يعقلون (٣).

(٣) سمد بن أبي وقاس : هو البطل السكريم والفاتح العظيم سمد بن مالك بن أهيب خال وسول الله وأحد العشرة المبشرين بالجنة من أصحابه

صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزواته جيماً ووقف ينزع بالسهم من دونه فى أحد . وهو أول رجل رمى بسهم فى سبيل الله

وبعد موت رسول الله سيره عمر الى الفادسية فثل عرش الفرس فى أعظم وقائع الاسلام وافتتح على أثرها المدائن واختط بعد ذلك مدينة الكوفة

وكانت وفاته رضى الله عنه في خلافة معاوية سنة ٥ ه

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير البه ويقول هذا خالى فليرنى امرؤ خاله

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۵۰ — (۲) ومن أجل ذلك قال أبو هربره رضی الله عنه — وهو راوی الحدیث السالف — أما والله لولا الحج والجهاد وبر أمی لتمنیت أن أموت وأنا عبد بملوك — وقد روی هذا القول عن رسول الله صلی الله علیه وسلم .

قال سعد: مرضت بمكم مرضاً أشفيت منه على الموت، فأتانى النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى. فقلت: يا رسول الله، ان لى مالا كثيراً، وليس يرثنى إلا ابنتى أفأ تصدَّق بثلثى مالى ؟ قال: لا. قلت: فالشطر ؟ قال: لا. قلت: الثلث ؟ قال: الثلث كبير. إنك ان تركت ولدك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امراً تك ()

فأية امرأة تلك التي كانت إذا مات أبوها تنتقل إلى بيت عمها، وقد صفرت يدها مما كانت تتمتع به من عز ومال، ثم تصبح فتجد من صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم تلك الرعاية العالية، وتستظل من قوله بتلك الظّلة السابغة ؟

ذلك بحمل ما اهتضمته العرب في عهد جاهليتهم من حقوق المرأة ، على وفر نُبلها ، وسماحة فضلها يومذاك . أسبغه الإسلام عليها ، فأزال شكاتها ، وأنصف مظامتها .

وإلى هذه الحقوق حقوق كانت لها، فزادها الإسلام تأييدًا وتعزيزاً، ونفث فيها من روحه فأصبحت ديناً راسخاً، وحكماً نافذاً، ويقيناً مكيناً. وتلك التي نبدأ فنني بها .

<sup>(</sup>۱) القسطلاني ج ٤ ص ٤٧٢

# (٢)حقوق المرأة في الاسلام

#### ٠١- هي والرجل

المرأة بين يدى الإسلام قسيمة الرجل ، لها من الحق ما له ، وعايها ما عليه ولا فضل إلا أن يقوم الرجل بما له من قوة الجُلَد ، وبسطة اليد ، واتساع الحيلة ، فيلى رياستها . فهو بذلك وليها ، يحوطها بقوته ، ويذود عنها بدمه ، وينفق عليها من كسب يده . فأما فيما سوى ذلك ، فهما في السراء والبأساء على سواء .

« وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَوْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ » .

تلك هي درجة الرعاية والحياطة لا يتجاوزها إلى قهر النفس، وجحود الحق.

وفى سبيل تلك التسوية الشاملة ، جعل الله الخبيئات أكفاء الخبيئين ، والطيبات أكفاء الخبيئين ، والطيبات أكفاء الطيبين . فإذا تم للناس أن يكونوا كذلك فلا نزاع بين زوجين . لأن شر الخبيئين يدفع بعضه بعضاً ، ويطمس بعضه آثار بعض ، فيكون كل على حَذَر من صاحبه .

فإنى رأيت الشر للشر ماحيا كما خطّ فى القرطاس سطر على سطر أما الطيبان فأين للشر أن يدب بينهما ، أو يجد السبيل اليهما ؟

وكما قرن الله سبحانه بينهما في شؤون الحياة ، كذلك قرن بينهما في حسن المثوبة ، وادّخار الأجر ، وارتقاء الدرجات العلى في الآخرة .

فاذا احتمل الرجل نار الهجير، واصطلى جرة الحرب، وتناثرت أوصاله تحت

ظلال السيوف، فليس ذلك برائده مثقال حبة عن المرأة اذا وفت لبيتها وأخلصت لزوجها، وأحسنت القيام على بنيها. وفي حديث مسلم عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ما ينبئك أن بمض ما قلنا يمدل عمل الرجل كله. قال(١):

ان أسماء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت: بأبى وأمى أنت بارسول الله. أنا وافدة النساء اليك. ان الله عز وجل بعثك الى الرجال والنساء كافة ، فآمنًا بك وبالهك . إنا معشر النساء محصورات مقصورات ، قواعد يوتكم ، وحاملات أولادكم ، وانكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجُمع والجماعات ، وعيادة المرضى ، وشهود الجنائز ، والحج بعد الحج . وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله عز وجل . وان أحدكم اذا خرج حاجا ، أو معتمراً ، أو مجاهداً ، حفظنا كم أموالكم ، وغزلنا أثوابكم ، وريينا لكم أولادكم ، أفتشارككم في هذا الأجر والخير ؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى أصحابه بوجهه كله ثم قال : هل سمتم مسئلة امرأة قط أحسن من مسئلتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا : يارسول الله ما طننا أن امرأة تهتدى الى مثل هذا ! . فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليهافقال : افهمى أيتها المرأة وأعلمى مَنْ خلقك من النساء ، ان حسن تبعل المرأة لزوجها ، وطلبها مرضاته ، واتباعها موافقته ، يعدل ذلك كله .

فانصرفت المرأة وهي تُهلِّل ، حتى وصلت الى نساء قومها من العرب ، وعرضت عليهن ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحن وآمن جميعهن (٢)

<sup>(</sup>۱) أسماء بنت يزيد: هي أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية خطيبة نساء العرب ورسولهن الى رسول الله . بايعت النبي عليه الصلاة والسلام عند مقدمه الى المدينة وتلفت عنه كثيراً من العلم وتخرج عليها كثير من التابعين • وكانت رضى الله عنها من أبين الناس بيانا وأجرئهم في موطن الحق حتى دعيت خطيبة النساء . عمرت بعد رسول الله دهراً طويلا ، وحضرت موقعة اليرموك تستى الطاء وتداوى الجرسى فلما جد حد المسلمين أخذت عمود خيمتها وانصرت في الصفوف فصرعت به تسعة من الروم النساء وإبن سعد

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم

وقد عزَّ على النساء أن يكون وقت النبي صلى الله عليه وسلم للرجال دونهن فسألنه أن يختصهن ييوم من كل أسبوع . فأجابهن صلى الله عليه وسلم الى ما طلبن . فاذا كان يومهن غدون على رسول الله ، فجلسن اليه ، فأقبل عليهن ، يجيب السائلة ، ويهدى الحائرة ، ويأخذ بأيديهن جميعًا الى النهيج القويم ، والصراط المستقيم (``.

وكان صلى الله عليه وسلم في مجلسه هذا على أتم ما يكون من الرحمة والرفق فلا يشق عليهن ، ولا يكلفهن فوق ما تحتمل نفوسهن .

آخذ عليهن عند مبايعته لهن ذات مرة ألا ينُحْنَ على الموتى . فقالت عجوز ممن حضرن: يارسول الله إن ناساً أسعدوني على مُصْدِبة أَصَا بَتَني ، وانهم أَصَا بَتَهُم مصيبة ، فأنا أريد أسمده . قال : انطلق فاسمديهم . فذهبت ثم عادت فبايعته (٢). واستأذن عليه عمر بن الخطاب وهن بين يديه . فابتدرن الحجاب . فلما دخل عمر تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر : بأ بى وأمى أنت يا رسول الله ما يضحكك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رآك النساء فتبادرن الحجاب. فالتفت عمر إليهن فقال : يا عدوات أنفسهن تَهَبُّنني ولا تهبن رسول الله؟ قلن : أنت أفظ وأغلظ من رسول الله<sup>(٣)</sup> .

ومن أبدع مظاهر رفق الله ورسوله بالنساء ، أنه صلى الله عليه وسلم وقف ينهن وقد جئن يبايمنه على أن يأتمرن بأوامر الله و يجتنبن نواهيه . فقال عليه الصلاة والسلام: فيما استطعتن وأطقتن . فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا<sup>(١)</sup> .

أما حياته صلى الله عليه وسلم في بيته بين نسائه فقد كانت المثل الأعلى في الموادة، والموادعة، والمواتاة، وترك الكلفة، وبذل المعونة، واجتناب هُجرالكلام ومره . وهو الذي يقول : خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى .

<sup>(</sup>۱) القسطلاني ج ۱ ص ۲۲۹ — ۲۳۰ (۲) كتاب البقطات الكبير ج ۷ ص ۲ — ۷ (۲) القسطلاني ج ۰ – ۰ (٤) كتاب الطبقات الكبير ج ۷ ص ٤ — ۲

وسئلت عائشة ما كان عمل النبي على الله عليه وسلم في بيته ؟ فقالت : كان في مهنة أهله حتى يخرج الى الصلاة . تريد بذلك أنه يعاونهن ويعمل معهن . وكان من التبسط ورفع الكلفة إلى حد أن يستبق هُو وامرأته . كما حدثوا عن عائشة رضى الله عنها .

وكانت فاطمة بنت رسول الله تتولى الطحين والعجين بينا على رضى الله عنه ينزع الماء ويحتمله ويهيئه .

وكماكان الرجل يجاذب المرأة أمْرَ العمل، وتدبير المنزل، كذلك كانت تجاذبه شؤون العالم، وجد الحياة .

فقى ساحات الوغى، وبين مشتجر القنا، وتحت ظلال السيوف ، كانت المرأة تسير مع الرجل جنباً لجنب، تروى ظأه، وتأسو جرحه، وتجبر كسره وترقأ دمه وتثير حميته، وتهيج حفيظته. وربما غشيت حَر القتال، واصطلت جمرة الحرب، وصالت بين الصفوف، وعرضت نحرها للحتوف، وصدرها للسيوف. فكانت لها مواطن صادقات، ومواقع صالحات، سنخصها بشيء من القول في موطن آخر ان شاء الله.

وقد طويت صحف السّير والسّنَن والتاريخ على كثير من فضليات النساء خرجن فى رفقة رسول الله إلى غزواته ليداوين المرضى، ويأسون الجرحى، ويسقين الماء، ورحن بأجر المجاهدين فى سبيل الله . وإليك طائفة من أسمائهن وأعمالهن :

(١) فَهُمْنَ أَمَيَّة بنت قيس (١) الغِفَارِية قالت: أتيت رسول الله صلى لله عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك الى وجهك

<sup>(</sup>١) أميه بنت قيس : فتاه خامر الاسلام قلبها وهي لم تعد بعد طور الحداثة . قدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه — على بعد الشقة — ولها أربعة عشر عاما ، وخرجت على زعامة الآسيات — الطبيات — من قومها الى خيبر ولم تبلغ السابعة عشرة . وأردفها رسول الله خلفه في مسيره . وقد أحسنت أمية القيام بحا تقدمت به • وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الموقعة قلادة لم تفادر صدرها حتى ماتت • وأوصت حين موتها أن تدفن معها

هذا — وهو يسير الى خيبر — فنداوى الجرحى ، ونعينُ المسلمين بما استطمنا . فقال : على بركة الله .

(۲) أم سنان الأسلمية: جاءت الى رسول الله وهو خارج الى خيبر فقالت: يارسول الله أخرج معك فى وجهك هذا، أخرز السقاء، وأداوى المريض والجريح ان كانت جراح — ولا تكون — وأبصر الرحل. فقال رسول الله: اخرجى على بركة الله، فإن لك صواحب قد كلننى وأذنت لهن من قومك ومن غيره، فإن شئت فع قومك، وإن شئت فعنا. قلت: معك. قال: فكونى مع أم سلمة زوجتى. قالت: فكنت معها (۱).

(٣) خَمْنَة بنت جعش: أخت أمّ المؤمنين زينب. حضرت أُحُداً. وكانت تروى الظّماء، وتأسو الجراح (٢).

(٤) أم أيمن: مولاة رسول الله وحاضنته. حضرت أُحُداً. وكانت تسقى العطشي، وتداوى الجرحي.

(ه) کُمینیة بنت سعد الأسلمیة : کانت تقام لها خیمة فی المسجد ، تداوی فیها المرضی ، وتأسو الجرحی . وکان سعد بن معاذ حین رُمی یوم الخندق عندها تداوی جراحه ، حتی مات رضی الله عنه (۳)

<sup>(</sup>١) أم سنان الاسلمية : امرأة من غمار أسلم — وأسلم بطن من خزاعة — قدمت من باديتها الى المدينة حين مقدم رسول الله اليها اليها اليها فبايعته . ورافقت رسول الله الى خبر وهى التي مشطت صفية بنت حيى أم المؤمنين وأعدتها لنزف على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهى من اللواتى روين عن رسول الله كثيراً من العلم وابنتها بثينة احدى الثقات الفضليات من راويات الحديث

<sup>(</sup>٢) حمنة بنت جعش : هي ابنة عمة رسول الله وأخت زوجه أم المؤمنين زينب رضى الله عنهما . وأمهما أميمة بنت عبد المطلب . حضرت مع رسول الله أحدا فسكان موتفها مما تزل دونه أقدام الرجال فقد كانت تغشى الموقعة فتحمل الجريج وتعود به حيث تأسو جراحه . وأصيبت في هذه الوقعة بزوجها مصعب ابن عمير ومن بعده تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له السيد التي العالم العظيم عجد بن طلعة المعروف بالسجاد (٣) كميبة بنت سعد : هي احدى النجيبات المعدودات من طبيبات العرب . لم يكن عملها الشريف وقفا على مواقف الحروب بل كانت تداوى من ألم به المرض في كل آت ، وقد أعطاها رسول الله في خيبر سهم الرجل المجاهد رضوان الله علمها

(٦) الرُّبَيِّع بنت معوذ. قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسق القوم ونخدمهم، ونداوى الجرحى، ونرد القتلى والجرحى الى المدينة (١٠). وأشباه أولئك ونظائر هن كثير.

كذلك كان أمرها فيما سوى الحرب من العظائم . فقلما رأينا عظيما من عظماء المسلمين لم يصدر فى كثير من المواطن عن رأى امرأة .

فكثيراً ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر عن رأى زوجه خديجة رضى الله عنها . وكمثل ذلك صدور عبد الله ابن الزبير عن رأى أمه أسماء ، وصدور الوليد بن عبد الملك عن رأى زوجه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ، وصدور السفاح عن رأى زوجه أم سكمة ، وصدور الرشيد عن رأى زوجه زييدة ، وأمثال هؤلاء في الاسلام جم كثير .

· 참 참

و إنا لذاكرون في هذا الموطن موقف الحجاج من أم البنين حين أشار على الوليد ابن عبد الملك بالامتناع عن مجاذبة النساء سياسة الملك وتدبير الحروب.

قال ان عبد ربه:

قدم الحجاج على الوليد بن عبد الملك وعليه درع وعمامة سودا، وقوس عربية ، وكنانة . فبمثت اليه أم البنين : من هذا الأعرابي المستلئم في السلاح عندك وأنت في غِلالة ؟ فبعث اليها : هذا الحجاج بن يوسف . فأعادت الرسول اليه تقول : والله لأن يخلو بك ملك الموت أحب إلى من أن يخلو بك الحجاج . فأخبره

<sup>(</sup>۱) القسطالان ح م س ۵ ۹ والاصابة ج ۸ س ۸

الربيع بنت معود : من احدى السابقات الى الاسلام . بايعت وسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الشجرة — شجرة الرضوان — فوجبت لها كلة الله جلت كلته « لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى تلوجهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا » وقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فى غزواته . وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يغشى بينها فيتوضأ ويصلى ويطعم عندها . ولما تزوجت حضر رسول الله زواجها وجلس على مقربة منها وصمع الغناء فى بينها . وعاشت رضى الله عنها حتى عهد معاوية

الوليد بذلك وهو يمازحه . فقال : يا أمير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول ، فانما المرأة ريحانة ، وليست بقهرمانة (١٠) . فلا تطلعها على سرك ، ومكايدة عدوك فلما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجاج. فقالت: حاجتي أن تأمره غداً يأتيني مسلّماً . ففعل ذلك . فأتاها الحجاج ، فحبته ، فلم يزل قائماً . ثم قالت له : إِيه يا حجاج ! أنت الممن على أمير المؤمنين بقتلك عبد الله بن الزبير وابن الأشعث(٢)؟ أما والله لولا أن الله علم أنك من شرار خلقه ، ما ابتلاك برمى الكمية ، وقتل بن ذات النطاقين ، أول مولود في الأسلام ، وأما نهيك أمير المؤمنين عن مفاكهة النساء، و بلوغ أوطاره منهن، فانكنَّ ينفرجن عن مثلك، فما أحقه بَالْأَخِذُ عَنْكُ ۚ وَانَ كُنَّ يَنْفُرْجِنَ عَنْ مَثْلُهُ ، فَغَيْرَقَا بِلَ لَقُولُكُ . أَمَا والله لقد نَفَضَ كَسَاء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن . بعثك في أعطية أهل الشــام حتى كنت في أصيق من الفَرْق، قد أُظَلَّتك رماحهم، وأثخنتك صفاحهم، وحتى كان أمير المؤمنين أحب اليهم من آبائهم وأبنائهم . فما نجاك الله من عدو أمير المؤمنين إلا بحبهم إياه .

> ولله درّ القائل إذا نظر اليك، وسنان غزالة بين كتفيك : أسد على وفي الحروب نعامة ربداء تجفل من صفير الصافر

<sup>(</sup>١) الفهرمان السيطر الحفيظ على من تحت يديه

<sup>(</sup>٢) سنفر د لابن الزمير فصلاً خاصاً نسوقه فيا بعد . أما ابن الأشعث فهو عبد الرحمن ابن مجد بن الاشعث . وكان قائداً معدوداً من قواد عبد الملك بن مروان وكان تحت امرة الحجاج بالعراق و انفذه الحجاج الى قتال وتبيل ملك الترك فلم يممن في الغزو كثيراً فأرسل اليه الحجاج يستحثه ويعنفه فأثار ابن الاشعث الجند على الحجاج وخرج عليه وأنحدر اليه وأممن في قتاله وانضم اليه أشراف العراق وقراؤه ثم خرج على عبد الملك الحبن مروان وهزم جند الحجاج في مواطن كثيرة حتى كانت موقعة ( دير الجماجم ) وكان نجمه صاعدا في أولها ثم غلب على أمره ففر الى ملك الترك وفزع اليه فأقطعه بلدا من بلاده وهنالك أنفذ الحجاج عمارة بن تميم اللخمى فا زال برتبيل بالوعود تارة وبالوعيد أخرى حتى رضى بتسليم عبد الرحمن ويقولون ان عبد الرحمن ربضه من قمة الحصن فسقط قتيلاً ويقولون ان رتبيل هو الذي قتله وبعث برأسه الى الحجاج فأرسل به الى عبد الملك

هلابرزت الى غزالة فى الوغى بلكان قلبك فى جناحَى طائر صدعت غزالة جمعه بمساكر تركت كتائبه كأمس الدابر

ثم قالت : اخرج . فخرج مذموماً مدحورا ! . . .

على أن للمرأة حالتين أبَرَّتْ فيهما – بحكم الاسلام وشهادته – على الرجل وهاتان هما حالتا الأمومة والزوجية ، وهما أمثل حالات المرأة ، وأظهرها لكرم خلالها، وجلال سجاياها ، وأنهضها ببناء الكون ، وأتمها لنعمة الله على الانسان.

فأما أولى الحالتين، فشاهدها ما حدث البخاري عن أبي هريرة قال:

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله من أحق بحسن صحابتى ؟ قال: أمك. قال: أمد أبوك (١٠).

فانظركيف أن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم آثرها بتقديم القول، ثم لم يكفه ذلك في بيان مالها من فضل السبق، وشرف المنزلة، فاختصها من قلب ولدها بثلاثة أضعاف نصيب أبيه منه.

وأما الثانية فشاهدها ما ذكره ابن سعد في حديث حمّنة بنت جحش قال : قام النساء حين رجع رسول الله من أُحُد يسألن الناس عن أهلهن فلم يُخْبَرُنَ حتى أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تسأله واحدة إلا أخبرها . فجاءته حتى أتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تسأله واحدة الا أخبرها . فجاءته خمنة بنت جحش . فقال : ياحمنة ، احتسبى أخاك عبد الله بن جحش . قالت : إنا لله وإنا اليه راجعون ، رحمه الله وغفرله . ثم قال : ياحمنة احتسبى خالك حمزة بن عبد المطلب . قالت : إنا لله وإنا اليه راجعون ، رحمه الله وغفرله . ثم قال ياحمنة احتسبى زوجك مُصعب بن عمير . فقالت : ياحرَباه فقال الذي صلى الله عليه احتسبى زوجك مُصعب بن عمير . فقالت : ياحرَباه فقال الذي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) صعیع البخاری ج ۸ ص ۲ طبع بولاق

وسلم : إِن للمرأة لَشُعبة من الرجل ما هي له في شيء (١).

ولعمرك إن فى قول رسول الله لبلاغا لما أوثرت المرأة به وأبرَّت فيه من فرط الحنو على زوجها ، وفضل الوفاء له بعد موته .

ذلك موقف الرجل والمرأة من الشريعة الاسلامية. وهو شهيد بأنهما قسيان في تدبير المنزل وشئون الحياة وعند الله وبين يدي رسول الله.

# ۲ – کرامنها

لئن قرن الاسلام بين الرجل والمرأة في عامة المواطن لقد عرف لها نصيبها من رقة القلب، ودقة الوجدان . وأنها مناط شرف الرجل، وموطن عرضه، فاختصها بنصيب من الحرمة والكرامة لم يظفر بمثله نظراؤها من الرجال

أن كرامة المرأة فى الاسلام تتناول شخصها وسيرتها، وتشمل مشهدها ومغيبها. فمن حقها أن تكون هى فى موطن الرعاية والعناية، وأن يكون اسمها بمنجاة من الهو القول، ومَنَال اللسان.

لقدكانت المرأة في عهد الاسلام – كما كانت في الجاهلية – تجير الخائف وتفك العاني، وذلك كله الى تجلّة واحترام، بلغت منهما غايتهما .

فقد أجارت أم هانىء بنت أبى طالب رجلين من أحمائها كتب عليهما القتل، وذلك مجمل حديثها في سبيل ذلك. قالت:

لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة فرَّ الىَّ رجلان من أحمائى من بنى مخزوم . فدخل على على بن أبى طالب أخى فقال : والله لأ قتلنهما . فأغلقت عليهما باب بيتى . ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : مرحباً وأهلاً

<sup>(</sup>١) كتاب الطبقات الكبير ج٧ ص ٥٠١

يا أم هانى ، ما جاء بك ؛ فأخبرته خبر الرجلين وخبر على . فقال : قد أجرنا من أجرت يا أم هانى ، وأمَّنَا مَن أمَّنت فلا يقتلهما (١٠) .

وافتكت زينب بنت رسول الله إسار زوجها فى الجاهلية أبى العاص بن الربيع — وكان من أسرى بدر — فأطلق بنير فدا، ورُدَّ عليه ماله . على أن صِلَتها به ، وزواجها منه ، قد فصلهما الاسلام قبل ذلك (٢).

(۱) سیرة این مشام ج ۲ می ۸۲۰ والبخاری ج ۸ می ۳۷

أم هانى : هر ابنة عم رسول الله فاختة بنت أبي طالب بن عبد الطلب . وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم وهى احدى ذوات الرأى الجزل والأدب الجم من قريش . خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية وكان أبوها قد وعد بها هبيرة بن أبى وهب فظفر بها . وفى مستهل الاسلام أسلمت أم هانى فقرق بينها وبين زوجها بحكم الاسلام — وكانت قد انكشفت منه عن أربعة بنين — فخطبها رسول الله على الله عليه وسلم فقالت يارسول الله لأنت أحب الى من صمى ومن بصرى وحق الزوج عظم فأخشى ان أقبلت على زوجى أن أضيع بعض شأنى وولدى وان أقبلت على ولدى أن أضيع حتى زوجى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضيع بعض شأنى وولدى وان أقبلت على ولدى أن أضيع حتى زوجى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناه على ولد فى صغره وأرعاه على بهـل فى ذات يده

وقد روى أصحاب السحاح السنة جميعاً عن أم هاني . وعاشت حتى جاوزت عهد أخيها على عليه السلام

(٢) الاصابة ج ٨ ص ٩١ -- ٩٢ المطبعة التمرقية

زينب بنت رسول الله هى كبرى بناته صلى الله عليه وسلم وأولى من تزوج منهن . ولدت قبل البعثة بعثمر سنين وزوجت من ابن خالتها أبى العاس بن الربيع فولدت له عليا — وقد مات فى حياة جده صلوات الله عليه — وأمامة — وقد أسلفنا سيرتها — وكان أبو العاصى يؤثر زينب مجبه وكرامته على ان الاسلام فرق بينهما فأسلمت هى وهاجرت و يتى هو بمكة كافرأ وقال فيها :

ذكرت زينب لما وركت ارما فقلت سقيا لشخص يسكن الحرما بنت الامين حزاها الله صالحة وكل بعل سيثني بالذي علما

وور ک أی ثنت رجلها علی ناتتها لنستریج وارم اسم نافتها --

وبعد هجرة زينب خرج أبو العاص الى الشام في تجارة لقريش فعرض للقافلة زيد بن حارثة فى سبعين ومائة راكب أرسلهم الني صلى الله عليه وسلم فشدوا على المال والرجال فلم يدعوا شيئاً الاغنموه ولا رجلاً الاأسروه واستاقوا ذلك كله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأما أبو العاس فاستجار بزينب فوعدته خيرا وانتظرت حتى صلى رسول الله الفجر بالمسلمين ثم وقفت على بابها — فى المسجد — فنادت بأعلى صوتها انى قد أجرت أبا العاص بن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا فيم الله فالم فوالذى نفسى بيده ماعلمت بدى م كان حتى سمعت الذى سمعتم . المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم وقد أجرنا من أجارت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم الى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن يرد على أبى العاص ما أخذ منه فقعل .

جاود أبو العاص يعد ذلك مكم فأدى الحقوق الى أهلها ثم آب الى للدينة مسلماً فرد عليه رسول الله زوجه. وتوفيت زينب سنة ثمان من الهجرة رضى الله عنها وكانت فاطمة بنت رسول الله إذا أُهَلَّت مُقْبلة على أبيها قام لها عن مجلسه وأخذ يدها فقبَّلها .

أما كرامة سيرتها ، وصيانة اسمها ، فذلك ما لا نحسب شريعة من الشرائع حاطتهما بمثل حياطة الإسلام لهما . وحسبك أن الله سبحانه وتعالى اشتد في كتابه الكريم على قاذفي النساء في أعراضهن بأشد مما اشتد على القَتَلة وقُطّاع الطريق . فقد قال الله سبحانه في سورة النور : « وَالدِّينَ يَرْ مُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا فِلْهُمْ شَهَادَةً أَبِدًا وَاولَتْكَ فَمُ الْفَاسِقُونَ » .

فجعل سبحانه للقاذف عقوبة ثمانين جلدة ، ثم دعم هذه العقوبة بأخرى أشد وأخزى، وهى اتهامه أبد الدهر فى ذمته ، واطِّرَ اح شهادته ، فلا تقبل له شهادة أبداً. ثم وَسَمه بعد ذلك بسِمَةٍ هى شر الثلاثة جميعاً ، وهى سِمةَ الفسق ، ووصمة الفجور .

لم يكن كل ذلك عقاب أولئك الاثمة الجناة ، فقد عاود الله أمرهم بمد ذلك بما هو أشد وأهول من تمزيق ألسنتهم فقال :

« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المَحْصَنَاتِ الْفَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَمِنُوا فِي الدُّنِياَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمِ وَأَرْجُلُهُمْ عِنَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيمُ اللهُ دِيَنُهُم الْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنْ اللهُ هُوَ الْحُقُ اللهُ عَلَمُونَ أَللهُ هُوَ الْحُقُ اللهُ عَلَمُونَ أَللهُ هُوَ الْحُقُ اللهُ عَلَمُونَ اللهُ هُوَ الْحُقُ اللهُ عَلَمُونَ ..

وان فى حديث الإفك، وما أفاض الله فى شأنه، لموعظة وذكرى لقوم يعقلون. فان ناساً لم يبرأوا بعد من وضر الجاهلية نالوا من اسم عائشة أم المؤمنين بألسنتهم، وأعقبهم جماعة المنافقين فذهبوا بالقول كل مذهب، واحتجز بقية المؤمنين أنفسهم عن الخوض حيث يمخوض الناس. فأنزل الله في سبيل ذلك تلك الآيات الكريمة ، تبرئة للمرأة الطاهرة . وفيها أهال سخطه ولعنته على المرجفين وأرسل لومه وتأنيبه لمن سواه ممن سمعوا قولهم فلم يردوه ، ولا برأوا الى الله منهم . قال جلت آياته :

« إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاوًا بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ أَبِلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُ لِلْكُلِ أَمْرِي مِنْهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تُوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ لَوْلاً جَاوًا عَلَيْهِ بَأَرْبَمَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِٱلشُّهَدَاء فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ وَلَوْ لَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ لَلسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُو عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمٌ ۖ وَلَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَالَمَ بِهٰذَا سُبْعَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ ٱللهُ أَنْ نَمُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ ۖ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللهَ رَوُّوفٌ رَحِيمٌ » .

ذلك قول الله وحكمه فى طَغْمَة الأفاكين المرجفين ، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس ، فلا يزالون يلهثون ، يبتغون بألسنتهم ما أكنته البيوت من أعراض الحرائر . فهل يسمع حفدتهم وورثتهم وهم قوم شَجِى بهم حلق هذا البلد ،

وضاق صدره ، وأظلم المُشرق من جو ه ؟ ! يَنفُسُ الرجل منهم على الرجل علمه ، أو ينقم منه رأيه ، أو يحقد عليه ظهور أمره ونباهة شأنه ، فلا يجد وسيلة للنيل منه ، إلا أن يَلغ فى عرضه ، ويعيث فى كرامة أهله . وربما أبصر الرجل منهم عرضه مصدوعا ، وشرفه مشدوها ، فلا سبيل له إلا أن يتخذ لسانه كشباة العقرب ، يصيب به يميناً وشمالاً ، عساه يدرأ عنه العيون المحدقة ويكف دونه غرب الألسنة للتوثبة . وسواء أحقت تلك الأراجيف أم أفكت ، فان ذيوعها فى أمة من الأم مما يؤول الى سوء القدوة ، وضعف النخوة وإغضاء العين على القذى ، وتوطين النفس على المهانة ، أسوة بمن قبل فيهم ، وتعلة بمن سمع عنهم .

﴿ وَبَعَدَ ﴾ فقد درج المسلمونَ بعد أن سمعوا من آيات الله ما سمعوا على تنزيه المرأة ، وتكرمة اسمها ، وصيانة سيرتها ، واتهام أنفسهم دون اتهامها ، فقد مَرّ عمر بن الخطاب في هدأة من الليل ، بدار إحدى نساء المدينة ، فسمعها تتغنى بقولها :

هل من سبيل الى خمر فأشربها أم من سبيل الى نصر بن حجاج فلم يعد — وهو أمضى المسلمين فى ذات الله — إلا الى نصر بن حجاج — وكان كأجمل الناس وجهاً — فنفاه الى البصرة حتى لا تتمناه امرأة غير هذه .

وكانت فى رجال قريش صرامة على نسائهم . ومنهم من كان يعمد اليهن بالأذى فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ضرب فى حياته امرأة ولا خادماً . وهو الذى يقول : « اتقوا الله فى النساء » و « استوصوا بالنساء خيراً » . وكان كأ غضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها .

وقد حَدَّث ابن سمد في طبقاته قال : جاءت امرأة الى الذي صلى الله عليه وسلم قد ضربها زوجها ضرباً شديداً . فقام رسول الله فأ نكر ذلك وقال : يظل أحدكم يضرب امرأته ضرب العبد ، ثم يظل يماتقها ولا يستحى . وحَدَّث هو أيضاً وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء . فقيل : يا رسول الله الله الله عليه وسلم نهى عن ضرب النساء . فقيل : يا رسول الله الله الله الله الله الله الله أنهن قد فسدن فقال : اضر بوهن ولا يَضْرِب إلا شرار كم (١٠) . وتلك لعمرى أشد وأو كد من المنع . ومن ذا الذي يرضى أن يحتسب عند الله ورسوله من الأشرار؟

على أثر ذلك انقطعت تلك السنة الموبقة من قريش، فلم يقترفها إلا رجل لا يأبه بشرع، ولا يركن الى دين. أما أهل المدينة من الأوس والخزرج فكأنهم قد خلقوا من طبع رسول الله ومودته ورحمته. فكانوا من أشد الناس تكرمة لنسائهم ورفقاً بهن. بل لقد كانت لهن يينهم صولة لا تقهر، وسلطان لا يرام. وقد تأثرت طباع المسلمين جميعاً بطباع أنصار رسول الله، لمنزلتهم من الدين، ومكانهم من عاصمة الاسلام. كما ريضت نفوسهم بقول نبيهم الكريم، صلى الله عليه وسلم. فتحملوا بمواتاة زوجاتهن، وموادعتهن، وكف الأذى عنهن. وفي ذلك يقول شريح صاحب قضاء المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ومن أعقبه من الخلفاء: يقول شريح صاحب قضاء المسلمين في عهد عمر بن الخطاب ومن أعقبه من الخلفاء:

رأيت رجالاً يضربون نساءه فشُلَّت يميني حين أضرب زينبا

ولم يقف الاسلام من كرامة المرأة ورعايتها موقف المكتنى بكف الأذى عنها فحسب، بلكان مما سنه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفيهها، والحرص على سرورها، واجتلاب ما يفرحها، ويشرح صدرها. فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتيان الحبشة فلمبوا بحرابهم بين يديه فى المسجد، ودعا عائشة رضى

<sup>(</sup>١) كتاب الطبقات الكبيرج ٧ ص ١٤٨

الله عنها فوطًا لها عاتقه، وحاط وجهها يبده (١)، وأشهدها ذلك المنظر البهيج فلا تزال ترقبه حتى تسأم، فتتركه، ثم تعود اليه.

وحدثت عائشة أن أبا بكردخل عليها و بين يديها قينتان تغنيان وتلعبان بالدف يوم العيد، وعلى مقربة منها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فانتهرها أبو بكر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعها يا أبا بكر ، فان لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا (٢) .

وروى بن عبد ربه عن عائشة : أن رسول عَلِي الله عليه وسلم دخل عليها فقال : أهديتم الفتاة الى بعلها ؟ قالت : لا . قال : فبعثتم معها من يغنى ؟ قالت : لا . قال : أو ما عامت أن الأنصار قوم يعجبهم الغَزَل ؟ ألا بعثتم معها من يقول :

أتيناكم أتيناكم فيونا نحييكم ولولا الحبة السمرا ؛ لم نحلل بواديكم (٣)

وحدث البخارى عن الرئيم بنت معود بن عفراء قالت : جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني على . فجلس على فراش . فجملت جويريات لنا يضربن بالدف ، حتى قالت احداهن : وفينا نبي يعلم ما في غد . فقال : دعى هذا وقولى بالذى تقولين (٤) .

وحدث هو أيضاً عن أنس بن مالك قال : أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبياناً مقبلين من عُرس . فقام ممتناً فقال : اللهم أنتم من أحب الناس إلى (٥٠).

<sup>(</sup>۱) تیسیر الوصول ج ۳ ص ۲۷۰ — ۲۸۰ (۲) تیسیر الوصول ج ۳ ص ۲۸۰

<sup>(</sup>٣) العقد الفريدج ٣ ص ٢٣١ (٤) الفسطلاني ج ٨ ص ٦٦ ويريد صلى الله عليــه وسلم بقوله « دمى هذا وقولي بالذي تقولين » ألا تنغى بمدحه بل تسير في غنائها على نحو ما كانت فيه

<sup>(</sup>٥) القسطلاني ج ٨ ص ٥ ٨ والامتنان البادرة إلى الأمر بارتيـاح

# ۳ – حربنها وحرمة رأبها

لا تجد قوماً أبعد مدى فى الضلال ، ولا أقصر بداً عن الحقيقة ، من أناس أجازوا لأنفسهم الحكم على الاسلام وليسوا منه فى قليل ولا كثير . أولئك قوم من عامة كتاب الفرنج . اذا كتبوا عن النساء فى الاسلام زعموهن قعائد بيوت ، لا رأى يُبدينه ، ولا نصيب من الحرية يعتززن به . وتلك إحدى سخائم أنفسهم ، وزعات أهوائهم ، تتكشف كل يوم عن ذلك الإيقاع المبتذل ، والأسلوب المرذول . فأما الدليل فلا دليل ! .

ما شرع الإسلام للمرأة أن تكون رهينة البيت، أو سجينته. بل هي رَبَّتُهُ، والقائمة بأمره، والمسؤولة عنه. يعاونها الرجل فيه، وتعاونه هي فيها سواه. وقد أسلفنا القول في ذلك، ولعلنا عائدون اليه في تفاريق هذا الكتاب إن شاء الله.

أما حريبها، وحرمة رأيها، فاهما في الاسلام مظهران، لا تطمع المرأة الى أعزّ وأسمى منهما: هما حرية الزواج، وحرية المجالس والمحافل تفشاها، وتظهر رأيها فيها.

أما أمر الزواج فذلك شأنها وحقها، وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يعدُوَ اذنها . وحريتها فيه أبعد مدى ، وأتم شأنا من الرجل . فهو اذا عقد عليها ، ثم لم يرضها ، فتركها قبل أن يبنى بها ، نزل عن نصف مهرها لها . وان تركها بعد ذلك فلها المهركاء للا . وليس له أن يقول هى دونى نسباً أو منزلة ، فكل النساء أكفاء للرجل ، وليس كل الرجال أكفاء للمرأة .

أما هي فلها أن تفصم عقدة الزواج اذا خُدِعت فيه ، أو أُكرهت عليه ، مهما أُنفق في سبيلها . وليس لامرئ أن يقودها قسراً الى من لا تريد . فلقد فصم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج خنساء بنت خُذَام الأنصارية، لأن أباها زوَّجها وهي كارهة (١).

وهل هناك ما هو أدل على احترام رأى المرأة في هذا الموطن وهو أدق مواقفها، وأمسها بحياتها، من حديث أم هاني بنت أبي طالب، وقد خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله لأنت أحب إلى من سممي ومن بصرى، واني امرأة مُو عَمَة ، و بني صغار، وحق الزوج عظيم . فأخشى ان أقبلت على زوجي أن أضيع بعض شأني وولدى ، وان أقبلت على ولدى أن أضيع حق زوجي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان خير نساء ركبن الإبل نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على بعل في ذات يده ، ولو علمت أن مريم ابنة عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحداً (٢).

تلك امرأة أبدت صفحة العذر عن بلوغ أقدس منزلة تبلغها المرأة المسلمة وهى منزلة أمومة المؤمنين ، فأكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيها اكباراً قلدَ قريشاً بأسرها تلك الشهادة العالية الكريمة .

وقد عَبَرَ النساء بعد ذلك وهن مستمسكات بهـذا الحق، معتصمات به، لا يستجزن لآبائهن ولا أوليائهن أن يغصبوه أو ينقصوه.

واختلف المحدثون فى أمرها حين زواجها فنى رواية الموطأ والثورى انهاكانت بكرا وفى رواية البخارى وابن سعد انهاكانت أيما وانها قالت يا رسول الله ان عم ولدى أحب إلى فجمل أمرها بيدها

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری ج ۷ ص ۱۸ والاصابة ج ۸ ص ٦٥

خنساء بنت خدام : هى من بنى عمرو بن عوف بن الأوس · لقبت النبى صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة وهى صبية حدثة وسمت عنده . وكان قد خطبها اثنان أحدهما أبو لبامة بن المنذر أحد الأبطال النابيين من أصحاب رسول الله والثانى رجل من بنى عمرو بن عوف عشيرتها فا ثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن عمها ثم أمضى منه زواجها غير آبه برضاها فأما هى فندت على رسول الله فقالت ان أبى قد تعدى على فزوجنى ولم يشعر بى فقال لها لا نكاح له أنكحى من شئت فنزوجت أبا لبابة .

<sup>(</sup>٢) كتاب الطبقات الكبيرج ٧ ص ٣٢ والاصابة ج ٨ ص ٢٨٧

وكيف بالرجل يسوم المرأة نفسها ، أو ينازعها فضل رأيها ، وتلك فتاة تقوم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقى كلة لا تدع للرجل من بعدها الى قهرها من سبيل .

ونحن لكيما نورد تلك الكلمة الرائمة الصادعة ، نعود الى حديث خنساء بنت خذام ، فنرويه بما رواه صاحب المبسوط(١) في كتابه . قال :

قالت الخاساء: أن أبى زوجنى من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجيزى ما صنع أبوك. فقلت: ما لى رغبة فيما صنع أبى. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبى فلا نكاح له، انكحى من شئت. فقالت: أجزت ما صنع أبى، ولكنى أردت أن يعلم الناس أن ليس للآباء من أمور بناتهم شىء. قال صاحب المبسوط: ولم ينكر عليه الصلاة والسلام مقالتها (٢).

وبريرة! ومَن بريرة؟ هي جارية منجواري الحبشة ، ملكها عتبة بن أبي لهب وزوجها عبداً من عبيد المغيرة ما كانت لترضاه لوكان لها أمرها . فأشفقت عليها عائشة أم المؤمنين فاشترتها وأعتقتها. فقال لها رسول الله: ملكت نفسك فاختاري.

وكان زوجها يمشى خلفها ويبكى ، وهى تأباه . فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ألا تمجبون من شدة حبه لها ، وبغضها له ؟ ثم قال لها : اتنى الله فانه زوجك وأبو ولدك . فقالت : أتأمرنى ؟ فقال : لا ، إنما أنا شافع . فقالت : إذاً فلا حاجة لى إليه (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) صاحب المبسوط: هو شمس الأمّة عجد بن أحمد بن سهل السرخسى أحمد أمّّة الحنفية وأعلام القضاة. وكتابه المبسوط من أشمل كتب التشريع الاسلامي وأحفلها . يقع في عشرين مجلدا . ومن مجيب أمره أنه أملاه املاء وهو رهبن السجن بأوزجند وأوزجند بلد من بلاذ فرغانة في أقصى حدود الدولة الاسلامية الى الشرق والفيال . وكانت وقائه سنة ٤٨٣ رحمه الله (٢) المبسوط ج ٥ ص ٢ (٣) المبسوط ج ٥ ص ٩٩

فهل يعجب الناس بعد ذلك أن يقف فتيات العرب دون عسف آبائهن وأوليائهم ؟ فال انتهزوا منهن غِرَّة الصبى ، وخجل الحداثة ، وزوجوهن ممن لا يدانيهن في طبع ، ولا يواتيهن في خلق ، رجعن عليهم باللوم والخصومة بعد ذلك . ومثل ذلك ما كتبت امرأة من هؤلاء الى أبيها ، وكان زوَّجها وهي حَدَثة بغير إذنها .

أيا أَبَتَ عَنْيَتَ فَ وَابتليتنى وَصَيَّرَتَ نَفْسَى فَى يَدَى مَن يُهُينَهَا أَيْلًا لَوْلًا التحرُّج قد دعا عليك مجابا دعوة يستدينها وقالت امرأة أخرى أُوثر بها ابن عمها:

أيا عجبا للخُود يجرى وشاحها تزف الى شيخ من القوم تنبال دعاها اليه أنه ذو قرابة فويل الغواني من بني العموالخال

وكان عبد الله بن جعفر قد زوّج ابنته من الحجاج بن يوسف على كره منها لأنه ليس في شيء من سناء نسبها ، ولا كرم سجاياها ، وما حمله على ذلك إلا ضيق ذات يده ، وألف ألف درهم محملت مهراً إليه . فلما زُفّت نظر الحجاج الى عبرتها تجول في عينيها . فقال : بأبي أنت وأمي م تبكين ؟ فقالت : أبكي من شرف اتضع ، ومن ضَعة شُرفت . حتى اذا علم عبد الملك بن مروان بأمرها كتب الى الحجاج بطلاقها . فقال لها : ان أمير المؤمنين كتب إلى بطلاقك . فقالت : هو والله أبر هم من زم حندك ()

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء ص ١٨٦ نسخة خطية بدار السكتب السلطانية

عبد الله بن جعفر : هو قطب السخاء أبو مجد عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وأمه اسماء بنت عميس أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها . هاجر أبواه المي الحبيثة وهنالك كان مولده قبل هجرة رسول الله شالم شائل سنين . ووافى به أبواه المدينة وله سبم سنين وفى هذه السن بايم عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتوفى أبوه فى غزوة مؤتة وكان أمير القوم فيها فكفله عليه الصلاة والسلام ودعا له بقوله اللهم الخلف جعفرا فى ولده ثم انتقل الى كفالة أبى بكر ثم الى كفالة عمه على عليه السلام وكان أحد امراء جنده يوم صغين

وقد ذهب امام العراق ابن شُـبُرُمة الى أن زواج البنت باطل ما لم تبلغ وتصارح برأيها فيمن يريدها<sup>(١)</sup>.

وكان من سنن فريق من العرب في جاهليتهم أن الرجل اذا مات عمد أخص أوليائه وأقرب ورثته فوضع ثو به على امرأته وقال أنا أحق بها ! ثم ان شاء تزوجها ، وان شاء زوجها غيره ، وأخذ صداقها ، وان شاء عضلها لتفتدى نفسها بما ورثت عن زوجها . فذلك ما حرمه الله جل ذكره إنصافاً للمرأة ، واطلاقاً لحريتها فقال : « يأيُّها اللّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَر ثُوا النِّسَاء كَرْها » .

كذلك عمد الله سبحانه الى عُقدة أُخَرَى من عُقَدَ الاسر والاكراه فحلها عن

المرآة وذلك حيث يقول للأزواج:

« وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَمْضِ مَا آتَبَتْمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ فِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةً (٢) » . فأصبح حراماً على الرجل أن يستبقيها على كره منها ، وإعنات منه ،

وزوجه عليه السلام بابنته زينب رضى الله عنها فولدت له عليا وعونا وعباسا ومحمدا وأم كانوم · وكان عبد الله علماً من أعلام الجود حتى لقب بقطب السغاء . ومما قالوا ان امرأة سألته فأعطاها مالا عظيما فقيل له أنها لا تعرفك وكان يرضيها اليسير فقال ان كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى الا بالكثير وان كانت لا تعرفى فأنا أعرف نقسى . وسأله سائل بينا يهم بركوب ناقته فنزل له عنها وعما فوقها وكان عليها أربعة آلاف درهم وسيف من سيوف على بن أبي طالب عليه السلام · وفيه يقو القائل .

وما كنت الا كالأغر بن حاتم ﴿ رأى المال لا يبق فأبق له ذكراً

وفى سبيل جوده احتمل الدين والمتربة حتى رضى أن يزوج ابنته من الحجاج بن يوسف لأنه وفى عنسه دينه وأعطاه ألف ألف درهم . أما ابنته هـــذه فاسمها أم أبيها وكانت كأوضأ النساء وجها وأبينهن بيانا وأصمحهن يدا . وهى صغرى بناته . ولم تنكشف عن عقب . وضى الله عنها .

وكانت وفاة عبد الله سنة سبع وثمانين وله من العمر تسعون سنة . رضى الله عنه

(1) Hungel + 3 on 717

وقد أورد صاحب المبسوط لابن شبرمة وشيعته أدلتهم ومنها النافذ الذى يتطامن اليه العقل ويطمئن •

فن ذلك ما أوردوه من قول الله جلت حكمته : ﴿ وَابْتَلُو الْبِتَامِى حَتَى اذَا بِلَغُوا النَّــكَاحِ فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ﴾ فالتعبير عن بلوغ الرشد ببلوغ النــكاح دليل لا يقبل النقش على أن زواج القاصر لا نفــاذ له •

ومن أدلتهم أن الله ما شرع الزواج الا للنسل والصغر ينافيه .

ومما قالوا : أن الزواج وثانى الحياة ، وليس لأحد أن يقيدهما به حتى يبلغا وبكشفا عن صريح رأيهما دريم

(٢) سورة النساء

حتى تفندى نفسها بما بق من صداقها . إلا اذا أتت بفاحشة مبينة . فتلك لاحق لها تطلبه ، أو تنزل عنه .

أما توارد القول الكريم من الله ورسوله في محاسنة الزوجات وموادعتهن وأُبْسِهن على بعض ما فيهن ، فما يفيض رفقاً ورحمة ، ورعاية وعناية . وحسبك أن الله جعل المرأة من آيات الله ومنته على الرجل . وجعل المودة والرحمة والألفة عقدة الصلة بينهما . فذلك حيث يقول جلّت آيته : « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمُ أَزْوَاجًا لِنَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُودَةً وَرَحْمَةً إِنّ في ذلك لا يَنْ لَكُمْ مَودَةً وَرَحْمَةً إِنّ في ذلك لا يَنْ لَكُمْ مَودَةً وَرَحْمَةً إِنّ في ذلك لا يَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ (١) » .

ومن ذا الذي يستمع قوله تعالى: « وَعَاشِرُ وهُنَّ بِالْمَعْرُ وف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُو اللَّهُ عَلَى اللهُ فِيهِ خَيْرًاكَثِيرًا (٢٠) » ثم يجفو الرأته، أو يتسخطها بعد ذلك ؟

قلّب بين أعطاف هذه الآية بصرك، واملاً منها يدك، وروّ من مَمِين بيانها قلبك. ثم انظر هل تقيم على وِجْدانك، أو تقر على عاطفتك، فيما تكره من أمر امرأتك ؛ وما ظنك بأمر تكرهه ثم تظل على لجاجك فيه بعد أن مناك الله بالخير الكثير من ورائه ؛ وأين ذلك من حسن الثقة وتمام الايمان بالله ؟

ومما يرمى الى ذلك الغرض الجليل، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يَهْرُكُ مؤمن مؤمنة أن سخط منها خلقاً رضى عن خُلُق (٣).

ومما يرد هذا المؤرد ما حدثوا ان عمر رضى الله عنه قال لرجل طلّق امرأته: لِم طلقتها؟ قال: لا أحبها. فقال: أكل البيوت بنيت على الحب؟ أين الرعاية والذم ؟ ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم (٢) سورة الفياء (٣) محاضرات الأدباء ج ٢ ص ١٣٠

ولنأخذ بالقول في مسألتين مما لعلهما يرهقان سعادة المرأة ، ويكدران صفوها ويشعرانها بالحزن والموجدة . وهاتان هما : -« تعدد الزوجات » و « الطلاق »

#### ٧ – تعدد الزوجات

ماكان تعدد الزوجات فى شىء من مظاهر الاسلام ولا شعائره. بل لقد ضرب الله حوله نطاقاً محكماً ، وقيده بقيود ثقال ، ففرض فيه العدل الشامل ، واجتناب الانسياق مع النفس فى ميلها وهواها ، واتقاء ما من شأنه أن يثير الحقد والضغينة بين زوجاته . وكم فى الناس من يقوى على ذلك ، وأى امرى يغلب نفسه ، ويحو فضل عاطفته ، ويبدل نظام طبيعته ؟

يقول الله جل ذكره: « فإِنْ خِفْتُم ْ أَلَّا لَمُدُلُوا فَوَاحِدَةً (١) » فجعل البقاء على واحدة فرضاً محتوماً عند توقع الجور، والاشفاق من الانحراف، والخوف من إيثار واحدة على واحدة . وأى الناس لا يخاف ذلك ، ولا يشفق منه ، والله سبحانه يقول : « وَلَنْ تَسْتَطِيمُوا أَنْ تَمْدُلُوا مَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ، » .

وكان تمدد الزوجات ممروفاً عند العرب ، ولم يكن هناك حدُّ يقف دونه الرجل. فقد يجمع بين عشر نساء — وإِنْ غَنِي أكثرهم بواحدة — فلما جاء الاسلام قصرهم على أربع .

ومن بين هؤلاء غَيْلان بن سلمة ، كان بين يديه عشر". فقال له رسول الله أمسك عليك أربعاً<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٢) القسطلاني ج ٨ ص ٣١

وانما نظر الاسلام في تلك الإِباحة الى أحد أمرين: –

الأول — الاحتفاظ بكيان الأمة ، لأن الرجال مدفوعون في كثير من المواطن الى اغتمار القتال ، واقتحام الأخطار ، مما عساه يُنْضِب عددهم ، ويذهب بالكثير منهم . فان لم يُبَح لرجال أن يتجاوزوا الواحدة قصر كثير من النساء عن منازل الأمومة ، فتضوّل الأمة ، وتلين قناتها ، ويقل عددها ، وربما أسرع الفساد اليها .

واليوم وقد تخطى الاسلام نيّفاً وثلاثة عشر قرناً ، يقوم جمع من فلاسفة الفرنج ومتشرعيهم، فيقولون بتعداد الزوجات استكثاراً للنسل، حتى يسدوا بذلك ما أصاب أممهم من الفراغ العظيم ، بفقد بضعة عشر ألف ألف رجل في حربهم العظمى .

الثاني - هنالك أناس لا تمكنهم طبائعهم ، ولا تكوين جسومهم ، من البقاء على واحدة . فأولئك روعى أمرهم حتى لا يفزعوا الى ما هو أدهى وأمر من تعدد الزوجات.

على أن الاسلام — رغم ذلك كله — أحاط تلك الإباحة بما رأيت من القيود حتى لا يصاب تكوين الأسر بما لا يجبر صدعه ، ولا يدرك فائته .

وعلى ذكر الفرنج وآرائهم نسوق اليك رأى الكاتب الفيلسوف المؤرخ العظيم جوستاف لوبون ، في تعدد الزوجات ، وهو ما أودعه كتابه الكريم : حضارة العرب (La civilisation des Arabes) قال :

ليس بالهين اليسير أن تدرك أسلوباً من الحياة لأمة من الأم حتى تفترض كونك في هذه الأمة ، يحيط بك ما يحيط بها ، ويحتكم بذات نفسك ما يحتكم بذوات نفوسها . فأما أن تحكم — وأنت متأثر بطبائع قومك وعاداتهم ، وما يحيط بهم من وسط وجو ويبئة — على نظام قوم لا يشا كلونك في شيء مما أنت فيه ، فذلك ليس من الرأى في شيء .

ذلك ما يراد بالناقد أن يأخذ به وينهجه اذا شاء أن يتولى بنقده نظاماً كنظام

تمدد الزوجات، قبل أن تصل الأم غير المسلمة الى أعماقه. وكثيراً ما تُذيع الزراية به، والسخط عليه. بل لا تجد نظاماً أجمع الناس فى أوربا على النيل منه، وتوكيل الظنون والأوهام به، كاجماعهم بذلك على ذلك النظام.

فالمؤرخون الأوربيون — وفيهم من عُرف بالدقة والنفاذ في استقصاء الحقائق وتحميص الحوادث — يرون ذلك نظام دعامة الاسلام، ومدعاة انتشار القرآن، والهاوية البعيدة القرار، في سبيل نهوض المسامين.

يقولون ذلك ، ثم يُتبعون ما يقولون بنوافر السكلم عن حجاب المسلمات البائسات في كسور دورهن ، يقوم بحراستهن ، ويتولى رتاج أبوابهن جماعة من الحرس والخصيان غلاظ شداد ، وقد يقتلن على غير اسم ولا جريرة ، بغير هوادة ولا مرحمة ، إذا صُرِفَ عنهن أزواجهن إلى مَنْ سِواهن .

أن تصوير المرأة المسامة بهذه الألوان القائمة برئ من الحق. وسيعلم القارئ — إذا شاء أن يطرح عنها ظنونه وأوهامه قبل تلاوة ذلك البحث — أن تعدد الزوجات على مثال ما شرعه الإسلام من أفضل الأنظمة ، وأنهضها تأدب الأمة التي تذهب اليه ، وتعتصم به ، وأوثقها للأسرة عقداً ، وأشدها لآصرتها أزراً . وسبيله أن تكون المرأة المسلمة أسعد حالاً ، وأوجه شأناً ، وأحق باحترام الرجل من اختها الغربية .

وقبل سياق الدليل على تلك الحقيقة الناطقة الناصمة أذكر للقارى، أن تعدد الزوجات لم يكن من مُحدَّثات الاسلام. بل لقد كان ذائعاً بين أمم الشرق من فرس وعرب ويهود ومن سواه فاذا كانت الشعوب التي رضيت الاسلام ديناً قد أخذت به فلم يك ذلك بربح جديد مالته من ذلك الدين الجديد. وانما هو أثر من تأثير البيئة وضرورة من ضرورات الجنس ونتيجة من نتائج احتكام الأحوال والأوساط عند الشرقيين.

وتأثير البيئة والجنس من الوضح والبيان بحيث لا نَجَهد في افاضة القول فيه فان النظام العضوى للمرأة ، وما يصيبها من الحمل والولادة ، وما ينالها في سبيل ذلك من أوجاع وآلام ، كل أولئك يضطرها الى اعتزال فراش الزوج أمداً غير محدود . ولما كان سبيل ذلك الاعتزال أن يعيش الرجل على قدره عيشة الأعزب وهي عيشة لا يسينها الشرقيون لما يحيط بهم من تأثير الاقليم وغلبة الأوزجة – أصبح تمدد الزوجات أمراً لا محيد عنه .

أما في الغرب، فان حكم الوسط، وتأثير الأمزجة، وغلبة الحالة، مما يفعل فعله بالرجل. ورغم ذلك نجد البقاء على الواحدة نصًّا من نصوص القانون، لا أمرًا واقعًا ولا حكمًا نافذًا. وليس في قدرة أحد أن يعترض ما أقول، أو ينكر أن الوقوف دون ذلك السياج — سياج الزوجة الواحدة — أمر لا يستمسك به إلا الأقلون.

ولست أدرى على أى قاعدة يبنى الأوربيون حكمهم بانحطاط ذلك النظام — نظام تعدد الزوجات — عن نظام التفرد المشوب بين الأوربيين بالكذب والنفاق ؟!. على حين أرى هنالك أسباباً تحملنى على إيثار نظام التعدد على ما سواه. وليس عجيباً بعد ذلك أن نرى الشرقيين الذين ينتجعون الينا، ويتنقلون بين مدائننا، يحارون من قسوتنا في الحكم على نظام تعدد الزوجات فيهم.

وان يسيرًا على المرء أن يعرف السبب في إقرار الشريعة الاسلامية لذلك النظام، بعد ما أسلفنا من الدواعي النفسية للقوم. وأن رغبة الشرقيين في خلود الذكر بالأبناء، وغرامهم بتكوين الأسر، والحياة السعيدة بينها، وما فطروا عليه من العدل والانصاف — كل ذلك لا يجيز لهم إغفال الزوجة التي لا يتحول حبها عن صميم قلوبهم على مثال ما نراه في أوربا.

ثم ان هناك أسبابًا - سأعود إلى بيانها - تدعو إلى اقرار الشرائع للعا<del>دا</del>ت

التي أصبحت من خلق الأمة وتقاليدها. وان يكن ذلك فان نظام تعدد الزوجات الذي ند عن حدود الشريمة عند الأوريين ، سينتهى الأمر بقوانيننا إلى إقراره والاعتراف به .

وهنالك - فوق ما أسلفت - أسباب تؤيد ذلك النظام ، وتدعو اليه ، وهى على اختصاصها بطبقات معينة ، لا يخلو الوفاء بها من الفائدة ، لتعلم أن بعض البلدان أحوج ما يكون إلى الأخذ به . على أن بين أشد الناس استمساكا بعروة الدين من الأوربيين من هم مسوقون بغلبة الضرورة إلى الاعتراف بالحاجة اليه . وخاصة إذا أمعنوا في أحوال الشعوب الآخذة به .

ومن قبيل ذلك ما ذكره المسيو لا بلاى صاحب كتاب « العمال فى الشرق » فقد انتهى يه القول إلى الضرورة التى تدعو كبير الأسرة من القرويين إلى الاستكثار من الزوجات ، وكيف أن النساء أنفسهن هن اللواتى يطلبن إلى أزواجهن ابتغاء سواهن غير هائبات ولا آسفات على ما فعلن . وذلك بعض قوله :

يحرص الشرقيون على أن يزوجوا بكر الأسرة في بواكر أيامه . لذلك ترى المأته بعد تتابع الوضع بعد الوضع ، تسرع إليها الكهولة ، بينا يكون زوجها نضراً فتيًا . فلا بدع أن يعوزه الزواج بنيرها ، وهو إذا هم بذلك فانما يصدر في أكثر المواطن عن رأى زوجته .

وقد يمجب الباحث من أن تغرى المرأة زوجها بالانصراف الى سواها. على أنه لا عجب فى ذلك . فان ربات المنازل فى الجماعات الزراعية الاسلامية ، عماد البيوت ، وقوام أمرها فاذا شُغِلت المرأة بتربية أبنائها ، والانصراف الى شؤونهم ، فليس هناك من يشد أزرها فى مهمة بيتها ، إلا الجوارى ، أو بعض بنات عشيرتها . وقد لا توجد المؤازرة من بنات العشيرة ، كما قد تضيق اليد دون شراء الجوارى ،

فليس لها يومنذ إلا أن تشير عليه بالزواج ، حتى تؤدى حق الأمومة .

وقد ذكر المؤلف ألَّا أثر للغيرة ، ولا للخصومة بين زوجات الزوج الواحد ولا شك أننا بما وقر فى نفوسنا من الأوهام الباطلة ، نقول باستحالة ذلك .

وألحق أنا لم نقل بالاستحالة إلا لأننا نرجع في حكمنا إلى حِسّنا وعواطفنا. فأما عواطف غيرنا فلسنا بآبهين بها ، ولا مقيمين لها وزناً (١) » .

## ٢ – الطلاق

تلك هي قاعدة الحياة الزوجية في الإسلام « إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمُ اللهُ عَلَمُ وَالسعالصدع بِإِحْسَانَ » فإن محيت آية المعروف فدبت النفرة ، وساءت العشرة ، واتسعالصدع وامتنع التوفيق — سواء أكان سبيل ذلك الزوج ، أو الزوجة ، أو هما معاً — فاخير تلك الحياة ، وما فضل البقاء عليها ؟ وقد جعل الله الزواج مبعث الود والرحمة ، لا سبيل التّعس ، وبؤس الحياة . لذلك أبيح الطلاق .

ولقد يكون الطلاق من حق المرأة إذا اشترطته فى عقد زواجها . فأما إذا لم تَقُله فهو حق الرجل وحده . وإنما أطلق هذا الحق للرجل دونها لأنه يملك من كظم الغيظ، وطول الأناة، ما لا تملك .

على أن الإسلام لم يدع ذلك الحق دون أن يُضَيِّق مذاهبه، ويأخذ على النفس سبل الوصول اليه . وقد هيأ لذلك من الوسائل ما نحن سائقون لك شيئًا منه وذلك هو :

(١) الترغيب في محاسنة الزوجات، والرضا منهن بخير ما فيهن، وضمان الخير الكثير فيما عساه يكره منهن. وقد أسلفنا من ذلك ما فيه الغناء.

La civilisation des Arabes 422-443 (1)

- (٣) نمى الطلاق على المطلقين وتقمته منهن . ومن ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من حلال أبغض إلى الله من الطلاق . ويقول : ما خلق الله شيئًا أبغض اليه من الطلاق . ويقول : لا تطلقوا النساء إلامن ريبة فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات .
- (٣) التحكيم في الخصومة بين الزوجين اذا بدر النزاع ، وبدأ الشقاق . وفي ذلك يقول الله جل ذكره : « وَ إِنْ خِفْتُم شِقَاقَ يَيْنِهُما فَأَ بْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدًا إِسْلَامًا يُوفَقِي الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ فَيَهُم وَلَيْهُم ، والقائمون بالأمر فيهم .
- (٤) جمل الله للمرأة بعد الطلاق عِدَّة تعتَدُّها في يبته وهي وفاء الحمل للحامل حتى تضع ، وثلاثة أشهر لمن سواها ، و بين أثناء تلك المدة يراجع الرجل نفسه ، وتني المرأة الى عقلها ، فإن نزعا إلى عهدها القديم في هذا العهد القصير ، راجع الرجل زوجته ، وكان ذلك خيرًا وأبق . وفي ذلك يقول الله جلت آياته : ه يَايُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّ بَهِنَّ وَأَحْصُوا الْهِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبِّكُمُ لَا تُحْرُجُوهُنَّ مِن مُبُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِسَة مُبَيِّنَةٍ وَتَلْكَ خُدُودُ الله وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا » .

أما الأمر الذي لمل الله يحدثه، فماودة الرأى، ومراجعة النفس بعد رياضتها، ورد جماحها، واسلاس قيادها، بعد ذلك الهجر القصير الأمد.

فاذا استكملت المدة فله أن يسدها الى فينه ، أو أن يبت فراقها ، ان لم يكن الدوفيق سبيل . فذلك حيث يقول جل ذكره : « فَإِذَا بَلَفَنَ أَجَلَهُنَّ

َ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمُ ۚ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمُ ۗ وَأَشْهِدُوا الشَّهَادَةَ لِلهِ » .

وللرجل أن يماود زوجته بمد أن يطلقها مرتين ، فان عاد الى الثالثة حيل بينه و بينها فلا يمود اليها حتى يخلفه غيره عليها ، تأديباً له ، وإذلالاً لنفسه .

وقد أمر الله الرجال بمجاملة زوجاتهم ، والرفق بهن ، وبذل كل ما يستطيعون بذله في سبيل مرضاتهن في أيام عدتهن ، فذلك حيث يقول : « أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ نُضَارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ نُضَارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ خَيْلُ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَإِنْ تَمَاسُرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو وَأَنَّ مَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَا آتَاهُ لَللهُ لاَ مُكَالِّهُ اللهُ لاَ مُكَاللهُ لاَ مُكَالِّهُ اللهُ الله

من ذلك كله تعلم أن نظام الطلاق فى الاسلام، لا يدانيه نظام غيره دقة وإبداعاً. فلا هو بالمفلق المحظور حتى يكون أحد الزوجين شجاً فى حلق صاحبه وغُلاً فى عنقه، وكَبلاً فى يديه، وقيداً فى قدميه. ولا هو بالسهل الهيِّن فيتخذه

من لا عهد لهم ، ولا رعى ، ولا ذمام ، مرتماً خصيباً ، يتنقلون فيـ كما شاءت أهواؤهم ، وشهوات أنفسهم .

﴿ وبعد ﴾ فلنعد الى المظهر الثاني من مظاهر حرية المرأة في الاسلام وهو: -

#### ٢ - عربتها العامة

اذا كانت المرأة المسلمة عماد البيت بحكم الاسلام، فهي أيضاً دعامة الحياة المعامة بحكم الاسلام. فهي لم تدع موطناً عظيماً ، ولا مشهداً حافلاً ، ولا عملاً خالداً إلا وكانت فقيار ظهره ، وعماد أمره. فقد جلست الى رسول الله متحدثة متعلمة ، ورافقت جيشه آسية مداوية ، وجالت بين يديه مقاتلة مستبسلة وهاجرت بدينها الى المدينة والحبشة مع السابقين الأولين من المهاجرين. فأجزل الله في كل ذلك مثو بها ، وأحسن النبي مآبها ، وأكبر المسلمون مواقفها .

لقد كانت المرأة العربية في عهد جاهليتها تزن الرجل في ذكاء قلبه ، ومضاء نفسه ، وسناء خلائقه . فلما عمها الاسلام لم تقصر عن مداه في علم أو دين أو فضيلة . فمن أين للرجل أن يأنف من مجالستها ، ومساجلتها ، واستماع حديثها ، وذلك شأنها معه ، ومكانها منه ؟

ولم يكن الحجاب مما تألفه المرأة العربية كثيراً في عهد جاهليتها ، فقد كانت تغشى المحافل ، وتخطب في الأندية ، وتمشى في الأسواق ، فلما انبسط ظل الاسلام تأثر الحجاب بمؤثرين متعارضين :

أما أولها فأمر الله زوجات رسوله بالقرار فى يوتهن ، والابتعاد عن منال الميون . لأن موطنهن من رسول الله ، ومكانهن من أمومة المؤمنين ، لا يجعلهن كأحد من النساء . وذلك حيث يقول جل ذكره :

ومهما يكن نظرنا الى الحجاب ورأينا فيه ، فليس لنا متأوّل فى أن الله اختص به نساء النبي دون سواهن . ولنا فى الحديث التالى كفيل بما نقول :

به سام الله النمان بن أبي الجون الكندى لما عرض على رسول الله ابنته أسماء (المناه النبي زوجاً له ، قال له النمان : فابعث يا رسول الله إلى أهلك من بحملهم اليك ، فأنا خارج مع رسولك فمرسِلُهم معه . فبعث رسول الله معه أبا أسيد اساعدى . فلما قدما عليها جلست في يتها وأذنت له أن يدخل . فقال أبو أسيد : نساء رسول الله لا يراهن أحد من الرجال . فأرسلت اليه : فيسر في لأمرى . قال : حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك . ففعلت . فلما حملت إلى رسول الله صرفه الله عنها فلم كين بها . فأقامت بالمدينة لا تبرحها .

<sup>(</sup>١) أسماء بنت النمان : هي احدى فرائد العرب ومعدوداتهن جالا وشرفاً و وينتهى نسبها الى آكل لمرار ملك كردة وسيدها . وكان مقامها بنجد . ولما شبت زوجت من ابن عم لها فاخترمه الموت عنها . وفى ذلك المهد ذاع الاسلام في نجد فقدم النمان الى رسول الله مبايعاً له وهنالك عرض ابنته عليه صلى الله عليه وسلم فارتضاها لمكان أيبها وأمهرها مهر نسائه اثنتي عشرة أوقية ونسف أوقية من الذهب ، وأرسل اليها أبا أسيد الساعدى فأنى بها . على أن بناءه بها لم يتم وفي سبب ذلك خلاف شديد . ومما قالوا أنها أظهرت شيئاً من الكبرياء على النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعاها فقالت أقبل أنت وأبت أن تقبل اليه . وقالوا أنها حين قدمت الى المدينة لم ترضها فسألت وسول الله الله النبي على أن تبدله نفسها فقالت : هل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ وأوا أن داخلة دخلت عليها حين قدمت المدينة فامتلاً قلبها غيرة بما أبصرت من جالها فأسرت اليها أن تقول — أذا دخل عليها رسول الله — أعوذ بالله منك ، فذلك أحب شيء الله من جالها فأسرت اليها ألم قومها من هذه الحبية كأشد ما يكون . وقال منها الألم بعد ذلك فقالت لأبي أسيد — فلا تعد كران قد أمر بأن يمود بها — ماذا أصنع ؟ فقال أقيمي في بيتك واحتجي الا من ذي رحم محرم ولا يطم وكان قد أمر بأن يمود بها — ماذا أصنع ؟ فقال أقيمي في بيتك واحتجي الا من ذي رحم محرم ولا يطم وكان قد أمر بأن يمود بها — ماذا أصنع ؟ فقال أقيمي في بيتك واحتجي الا من ذي رحم محرم ولا يطم فيك أحد فأنت أم المومنين . فيقيت كذلك حتى مات في عهد عمر من فيك أحد فأنت أم المومنين . فيقيت كذلك حتى مات في عهد عمان . ويقولون أنها زوجت في عهد عمر من المهاجر بن أبي أمية فجرى بينها وبين أمير المؤمنين ما أسلفنا في أصل الكتاب

حتى إذا كانت في عهد عمر تزوجها المهاجر بن أبي أُميَّة فأفزَع عمر أن إحدى أمهات المؤمنين تتزوج بعد رسول الله . فأرسلت اليه : والله ما ضُرِب على الحجاب ولا سميت أم المؤمنين (١٠).

ذلك الى أن مساق الآيتين الكريمتين لنساء النبي، وانهن لسن كأحدمن النساء.

على أن ذلك التشريع الخاص بنساء النبى من شأنه أن يحبب ذوات الشرف والسناء من النساء ، إن لم يكن فى القرار الدائم ، فنى ايثار القرار، تشبها بأكرم نساء المسلمين على الله ورسوله ، لولا أن هناك مؤثراً آخر، وازنه فعارضه .

ذلك ما دعته وثبة الاسلام، وجِدُّ حياته، الى خروج المرأة عن دارها طلباً للدين، ودراسة للعلم، واشتراكا في مناسك الحج، واسعاداً في معاناة الجهاد، وصدعا بما وقر في نفسها من حق أصيع، وحرمة أبيحت، وانها لتعلم أن لها في ابتناء عظمة الاسلام شأناً لا يستهان بخطره، ولا أثره.

هذان هما المؤثران اللذان تأثر بهما حجاب المرأة العربية في الاسلام، وهما على تمارضهما لا يتكافآن قوة ورحجانا. لأن للثاني أثراً واقعاً، ووضحاً في الدين ظاهراً، ومثوبة من عند الله مكفولة، فلم يكن بد من غلبته.

بل إن عائشة رضى الله عنها – وهى احدى أمهات المؤمنين، وأجمعهن المأثور من حديث رسول الله – لما رأت تدافع الواجبين – وهى احدى اللواتى نزل فيهن صربح الأمر بالحجاب – آثرت الثانى فحرجت تخطب فى المسلمين وتستنفره – بل وتقوده – الى قتال أمير المؤمنين على عليه السلام، لأنها رأت فى قومتها – إن صواباً وإن خطأ – قياماً بالواجب، وتأراً للخليفة المظلوم. وليس بفائتنا أن نذكر لك شيئاً من إجابتها على لوامها.

<sup>(</sup>۱) الاصابة ج ۸ س ۱۰ وطبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۰۰ – ۱۱۵

فقد كتبت اليها أم المؤمنين « أم سلَمة » رضى الله عنها تقول لها : ما كنت قائلة لرسول الله لو عارضك ببعض هذه الفلوات ناصّة قعوداً من منهل الى منهل وغداً تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها تكة حجاباً ضربه عليك ؟ . . » فأجا تبها عائشة :

من عائشة أم المؤمنين ، الى أم سامة ، سلام عليك ، فانى أحمد الله اليك الذى لا إله إلا هو . أما بعد فما أقبلنى لوعظك ، وأعرفنى لحق نصيحتك ، وما أنا بمعتمرة بعد تعريج . ولنم المطلع مطلع أصلحت فيه بين فئتين متشاجرتين من المسلمين . فأن أقعد فعن غير حرج . وإن أمض فإلى ما لا غنى بن عن الازدياد منه والسلام (١).

(١) العقد الفريدج ٢ ص ٢٨٦ — ٢٨٧ طبع بولاق

سنفرد أم المؤمنين عائشة عليها السلام بفصل من هذا الكتاب • أما أم سلمة فهى أم المؤمنين هند بنت أي أمية بن المغيرة المخزومية وأبوها أحد الذين انطلقت أيديهم بالجود حتى استفاض به ذكره . وكان اذا سار في ركب فعليه اطعامهم ما دام فيهم ومن أجل ذلك سموه زاد الراكب . وأمها من بني فراس بن غنم رهط ربيعة بن مكدم • وأول ما زوجت من ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد . وهو أحد السابقين الأولين من المهجرين . وقد محبته في هجرته الى الحبشة ثم تبعته الى المدينة فكانت أسبق النساء جيماً الى الهجرين ومات عنها أبو سلمة سنة ثلاث من الهجرة وقد انحسرت منه عن أربعة من الولد هم عمر وسلمة ودرة وزينب . وكان آخر ما أوصاها به أن تبتنى الزوج الصالح من بعده .

وكان من دعائه لها: اللهم ارزق أم سلمة بعدى رجلاً خيرا منى لا يحزنها ولا يؤذيها • ومما حدثها به انه صمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع الى ما أمره الله به من قول إنا لله وإنا الله راجعون اللهم آجرنى في مصيبتى وعوضى خيراً منها الا آجره الله في مصيبته وكان قنا أن يسوضه خيراً منها • قالت أم سلمة : فلما مات أبو سلمة ذكرت الذي حدثنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلته ثم قلت أي سلمة ؟ قالت فقد عاضى الله خيرا من أبى سلمة وأنا أرجو أن يكون الله قد آجرنى في مصيبى

ولما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها عمر فردته ثم أقبل عليها رسول الله فخطبها وبينها وبينه حجاب فقالت أى رسول الله وما تربد إلى ؟ ما أقول هذا إلا رغبة لك عن نفسى انى امرأة قد أدبر منى سنى وإنى أم أيتام وإنى شديدة الغيرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمنمك ذلك . أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبها الله وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر منك سناً وأما ما ذكرت من أبتامك فعلى الله وعلى وسوله . فأذنت له فتروجها

وكانت رضى الله عنها من أكمل النساء نفساً ورأيا . فرج الله بها عن رسول الله ،وقفاً من أشد المواقف وقفا عليه . واجمال ذلك أن رسول الله خرج بالمهاجرين والانصار إلى مكة معتمراً — زائراً البيت الحرام — فلنا دنا من مكة عرضت له قريش وقالوا لا يسمع العرب أنك دخلت ديارنا عنوة . وهنالك بأيم رسول الله فانظر إلى حسن وصفها لموقفها ، وتبيّن قولها : وان أمض فإلى ما لا غنى بى عن الازدياد منه . تَرَها — على امتلاء حجة صاحبتها وقوتها — لا تنثنى عن داعية قلبها ، ولا تتراجع عما رأت الخير فيه ، وعقدت العزم عليه ، بل هى تطلب المزيد منه ، وتسير قُدُما اليه .

다 다 다

ذلك شأن عائشة أم المؤمنين. فأما جندها فلم يكونوا من السّوام الذين يتبعون أول صائح ، بل كان مدعوم الصفوف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وليس واحد منهم بمتهم في دينه ، ولا مفرّط في كتاب الله ، وهم جزء من جماعة المسلمين الذين يُؤنّسي برأيهم ، ويهتدى بمحجّبهم .

ذلك ما فعلته عائشة أم المؤمنين وما كانت فيه بدعاً من أزواج رسول الله فقد شركتها أم المؤمنين صَفِية بنت حُيى يوم حوصر عثمان ، فخرجت على بغلتها لتدفع غارة المغيرين عنه (١).

أصحابه على الموت . ثم توسلت اليه قريش أن يعود إلى المدينة على أن يفسحوا له طريق الحج في العام الذي يليه فرضى رسول الله ذلك اجلالا للمدينة المفدسة أن تخضب بالدماء وأمر المسلمين أن ينحروا أضاحيهم ويحلفوا رؤسهم محللاً من احرامهم وايذانا لهم بالانشاء عن الاعمار فعز على المسلمين أن يصرفوا عن وجههم بعد أن تعاقدوا على الموت في سبيل الله وكفوا عما أمر رسول الله به فدخل على أم سلمة حزيناً مغضبا فقالت مالك يا رسول الله حمراراً - وهو لا يجيبها ثم ذكر لها ما لتى الناس وقال لها : هلك المسلمون ! أمرتهم أت ينحروا ويحلفوا فلم يفعلوا وهم يسمعون كلاى ويرون وجهى . فقالت : يا رسول الله لا تلهم فانهم قد حدلهم أمر أعظم بما أدخلت على نفسك من المشقة في أمر الصلح ورجوعهم بغير فتح ثم أشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا وينحر ويجلق رأسه فحرج رسول الله فقعل ما أشارت به أم سلمة فلم يبق مسلم الانحر وحلق وعرت أم سلمة فلم يبق مسلم الانحر وحلق وعرت أم سلمة بعد رسول الله حتى ماتت في عهد يزيد بن معاوية سنة ١٢ رضى الله عنها

(١) الاصابة ج ٨ ص ١٢٧

صفية : هى أم المؤمنين صفية بنت حي بن أخطب سيد بنى النضير . وتنزع بنسبها الى رسول الله هرون ابن عمران أخي رسول الله هرون ابن عمران أخي رسول الله زوجاً لكنانة ابن الربيع فقتل عنها يوم خيبر . وكانت قد رأت فى منامها ان قرآ حيط من يثرب — المدينة — فسقط فى حجرها . فقصت رقياها على قومها فردوها اليها وقالوا لها قولا شديداً فلما غزا رسول الله خيبر وأمكنه الله من أهلها عي الله بعضية فقال لها لم يزل أبوك من أشد يهود لى عداوة حتى قتله الله فقال يا رسول الله ان

أما من سوى أمهات المؤمنين فلم يكن يتحرجن من مجاذبة الرجال كل شئون الدنيا والآخرة . وسيمر بك في مواطن خاصة من هذا الكتاب ما أسفر عنه رأى أولئك النساء في مجالس العلم ، ومحافل الأدب ، ومشاهد الرأى ، وساحات العمل ، وما قر لهن في مواطن كثيرة من زعامة المسلمين وقيادتهم ، وتصريف سياستهم ، وتكوين رجالهم . وما شيء من ذلك بالهين اليسير .

والآن وقد أخذنا بالقول في حرية المرأة فيما عدا دارها ، فان حقًا علينا أن نقول في أمر ِنْقُبَتِها ، وما عليه هيئتها ، اذا انكشِفت عن بيتها .

أول ما امرت به المرأة إذا خرجت لبعض شأبها، أن تضرب بخارها على صدرها، فذلك حيث يقول الله جل ذكره: « وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرُ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ » وذلك كى لا يظهر شيء من مكشوف صدرها، ولا زينة نحرها. وكان نساء الانصار لا يتخذن الخمر فاتخذنها لذلك. ثم زاد الله سبحانه ذلك الأمريانا وتوكيداً فقال: « يَأْيُهَا النَّيِ قُولُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلا يبيهِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيماً » جَلا يبيهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤذَيْنَ وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيماً »

فأمرت المرأة اذا سارت في مذاهب الرجال ، أن تُرخى بعض ثيابها على بعض وجهها بأن تستره ببعض خمارها حتى لا تعرف بأنها من إماء المدينة وبغاياها اللواتي

الله يقول في كتابه ولا ترر وازرة وزر أخرى فقال لها رسول الله اختارى فان اخترت الاسلام أمسكتك لنفسى وان اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك فقالت يارسول الله لقد هويت الاسلام وصدقت بك قبل أن تدعونى ومالى في اليهودية أرب ومالى فيها والد ولا أخ وخيرتنى الكفر والاسلام فالله ورسوله أحب الى من العتق وأن أرجع الى قومى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله قوموا عن أمكم وكان ذلك ايذانا بتشريفها عليها السلام بزواجه ولها يومئذ سبعة عشر عاما . وكانت رضى الله عنها من أوضاً نساء التي وجها وارضاهن له معاشرة وادناهن من قلبه ورحمته . فاخرتها عائشة بأبها الصديق وفاخرها أخريات من أزواج الني بآبائين من قريش فشكت ذلك الى رسول الله فقال لها ان عدن فقولى أنا خير منكن . أبي هرون وعمى موسى وزوحي محمد فلها عاودنها الفخر قالت لهن مقال رسول الله فما فاخرتها واحدة بعد ذلك . وعاشت عليها السلام بعد وفاة رسول الله حتى أدركت خلافة معاوية . وكانت وفاتها سنة خمين رضى الله عنها .

يخرجن سوافر متبرجات فلا يؤذ يَنَّها أرقاء الدين وفتيان المنافقين يتتبعها ، أو التحرش بها . على ذلك ءَبَر جمهو رنساء المسلمين . فكن يغدون لحاجاتهن ، ويغشين المجالس، ويتصدرن الأندية ، ويتناولن شتات أعمالهن ، متنقبات غير متبرجات .

ومن النساء من فهمن الأمر على خصوصه فجلسن إلى الرجال سوافر محتشمات، لبعدهن عن منال الأذي ومجال الشبهات .

ومن فضليات هؤلاء سُكَيْنَةُ بنت الحسين بن على رضى الله عنهم . فقد كانت بَرْزةً تجلس إلى العاماء والأدباء والشعراء ولا تكاد تحتجب منهم (١).

ومنهن عائشة بنت طلحة فكانت لا تستروجهها من أحد . وقد عاتبها فى ذلك روجها مصمب بن الزبير فقالت : ان الله وسمنى بميستم جمال أحببت أن يراه الناس ويمرفوا فضله عليهم ، فما كنت لأستره ، ووالله ما فى وصمة يقدر أن يذكرنى بها أحد (٢) .

على أن الاسلام حيال ذلك النصيب البالغ من الحرية أخذ على المرأة الا تتشبه بالرجل فيها هو من خاصة أمره و لزام شأنه كزيه وهيئته وتبذله بين صحابته وخاصته. فقد لعن نبى الله المترجلات من النساء كما لعن المختبين من الرجال. أما تشبهها به في رأيه وعامه فهمدوح ومجمود. فقد كانت عائشة أم المؤمنين رَجْلة الرأى والعلم (٢٠)

﴿ أَمَا يِمِد ﴾ فَذَلَك رأى الاسلام والمسلمين في المرأة المسلمة وحريتها أتينا عليه ، ولم أَفُرط فيه ، انصافاً للتاريخ في قوم لهم من وضح دينهم ، وسناء خلقهم ، وشرف نفوسهم ، ورجاحة عقولهم ، وجدّ حياتهم ، حُجُبُ لا تنالها الأوهام ، ولا تهتكها الأيام ، وعصمة لا تق الحجب المضاعفة وقاءها ، ولا تبلغ البروج المشيدة أدنى مداها .

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ۱۶ ص ۱۰۹ (۳) الأغاني ج ۱۰ ص ۱۰ طبع بولاق . وسنفرد كلا من سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بفصل من هذا السكتاب (۳) لسأن العرب ج ۱۳ ص ۲۸۳

# المرأة العربية

بين التأثر بالاسلام والتأثير في نهضته

### ۱ – تأثرها بالاحلام

اذا كانت المرأة العربية في عهد جاهليتها قد خضعت لدين، فانما ذلك دين مضطرب لا أثر له ، ولا خير فيه .

وان هي نرعت الى خلق فاصل، وخليقة كريمة ، فقد عَلِقَتْ بهما شوائب الجهل، وفوضى الجاعة ، فقنعت في بعض المواطن جالهما ، وجاوزت بهما قصد السبيل .

وان هى أفاضت على القوم روح الحمية ، وحب التضحية ، ووحى القول ، وجال الخيال ، فقد كان لهم من وجودها ، ونفاذ قولها ، حروب فرقت جماعتهم وأطالت بلاءهم ، ومزقت أوصالهم .

وان هى جاذبت الرجل حبل العمل ، وساجلته جد الحياة ، فقد احتمات من العب، أثقله ، ونالت من كل جانب ، فلا تجد من حسن العزاء ما يطمئن عثله ذوات الدين من النساء .

لذلك كله كانت المرأة العربية أحوج ما تكون الى دين سمح متين المعمد الى تلك الفضائل المودعة فيجلو صدأها ، ويثير كامنها ، وينهج بها الخير كله ، ويجنبها مداحض الزلل ، وعثرات الطريق .

لقد هيأ الاسلام للمرأة تلك الوسائل، ورفعها الى أبعد مما يطمح خيالها، ويصبو أملها، وساق لها من آى الذكر الحكيم، ما بهر سناه بصرها، وملكت محجته نفسها، واستقادت بلاغته وحسن مساقه قلبها، وأنصتت لما وصف به

الله رحمته وعزته ، وناره وجنته ، وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر وسني المنزلة ، فأثار ذلك عاطفتها ، وأفاض وجدانها ، وأنار بصيرتها . فكان حقاً لذلك أن يصيب حبة قلبها ، ويجول في مجال دمها ، ويتأشب بين أحناء ضاوعها . وأن يكون خَلجة شفتيها ، وظلة رأسها ، وسُنّة وجهها ، ومَراد طرفها ، وكُلّ شيء بين يديها .

كذلك كان أمر نساء العرب. فان أول قلب خفق بالاسلام وتألق بنوره ، قلب امرأة منهن . وما كانت تلك المرأة في سواء النساء ، بل لقد هي لها من جلال الحكمة ، وبعد الرأى ، الى زكاء الحسب ، وذكاء القلب ، ما عز على الأكثرين من الرجال . فلم تأخذ الدين مشايعة ، ولم تتلقه مجاملة ، بل أخذته عن تأثر به ، وظأ اليه .

أجل. لقد تأثرت خديجة بنت خويلد زوج النبي وأم المؤمنين بهـذا الدين تأثراً نفذ الى قلبه صلى الله عليه وسلم ، فكان مبعث الغبطة والسكينة عند تدافع النوب ، واشتداد الخطوب . ثم أعقبها جمهور النساء فتأثرن بهذا الدين تأثراً هان وراءه كل شيء .

وأول من سبق اليه فريق الضعاف اللواتى فقدن النَّصَفة ، وعثر بجدهن الزمان . فابتدرن ورده ، وتفيان ظله ، واستهن بما أصابهن فى سبيله ، من ظلم وذل وآلام .

وكانت لقريش صولة وانبساط بالأذى على من آمن من أولئك الضعاف حتى لقد تجاوزوا به حدَّ التعذيب والإيلام، الى الافتنان في التمثيل، والتأنق في التنكيل.

ومن أولئك اللواتى استمذبن العذاب: شُمّيّة أم عمار بن ياسر .كان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة ، والنهبت الرمضاء، خرجوا بهـــا هي وانهما وزوجها الى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد، وأهالو عليهم الرمال المتقدة، وأخذوا يرضخونهم بالحجارة، حتى تفادى الرجلان ذلك العذاب المرَّ بظاهرة من الكفر. وفيهما وفى أمنالهما أنزل الله قوله: « إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِأَلْإِعَانَ ». فأما المرأة فاعتصمت بالصبر، وقرت على العذاب، وأبت أن تعطى القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان. فذهبوا بروحها، وأفظموا قِتلتها(١).

وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت .

فنهن من كانوا يلقونها، ويحمون لها مكاوى الحديد، ثم يضعونها بين أعطاف جلدها، ويدعون الأطفال يعبثون بمينها حتى يذهب بصرها(٢).

ومنهن من كانوا يسقونها العسل، ويوثقونها بالأغلال، ثم يلقونها بين الرمال، ولها حرُّ يذيب اللحم، ويصهر العظم، حتى يقتلها الظمأ<sup>(٣)</sup>.

وكان عمر بن الخطاب وهو على دينه القديم ، يتولى تعذيب جارية مسلمة

<sup>(</sup>۱) انسان العيون ج ١ ص ٣١٩ -- ٣٢٠

سمية : هي سمية بنت خباط – بضم الحاء وتشديد الباء – أول الشهداء في الاسلام .

نشأت سمية في رق أبي حديمة بن المنيرة المخزوى فزوجها من ياسر بن مالك حليف بني مخزوم فولدت له عمارا . ومنها ومن زوجها وولدها ارتفعت ثلاث دعاتم للاسلام نهضت والدين غض جديد . وهي احدى ثمانية ظهروا بالاسلام في أول أمره وأولئك هم رسول الله وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وياسر وسمية فأما رسول الله وأبو بكر فقد منعهما من العذاب قومهما وأما الباقون فقد ألبسوا دروع الحديد والقوا في حفائر الصحراء حتى يتقد الحديد عليم . وكل أولئك تفادوا العذاب أخيراً بما أجروه على ألسنتهم من كلة السكفر الا بلالا وسمية فأما بلال فاشتراه أبو بكر وأعتقه وأما سمية فقد أنفذ فيها الشريف النذل أبو جهل بن هشام حربته فاتت رضى الله عنها وكان رسول الله يمر على آل همار وهم يعذبون بالصحراء فيقول صعراً يأسر موعدكم الجنة

<sup>(</sup>۲) سیرة بن هشام ج ۱ ص ۱۲٦ والآثار المحمدیة لدحلان ج ۱ ص ۲٦٤

وَمَنَ عَذَبَ بَهِذَا العَدَابُ زَنبِرَةَ جَارِيةً عَمَّرَ بِنَ الخطابُ . وكانَ هُو وَجَاعَةً مِن قَريش يتولون تعذيبها على مثال ما قدمنا في أصل الكتاب ولما ذهب بصرها قال المشركون ما أصاب بصرها الا اللات والعزى فقالت له والله ما هو كذلك وما تدرى اللات ولا العزى من يعبدها ولكن هذا أمر مِن السهاء والله قادر على أن يرد على بصرى • قبل فرد عليها بصرها فقالت قريش هذا من سحر محمد ، وقد اشتراها أبو بكر وأعنقها رضى الله عنها

<sup>(</sup>٣) كتاب الطبقات الكبيرج ٧ ص ١١١ -- ١١٢

وممن فعلوا بهن ذلك أم شريك بنت جابر بن حكيم وسبمر بك بعد قليل حديثها

لبنى المؤمل، فلا يزال يضربها بالسياط، حتى إذا مَلَّ قال لها: إنى أعتذر اليك الني المؤمل، فلا يزال يضربها بالسياط، حتى إذا مَلَّ قال لها: كذلك فعل الله بك(١).

إلى ذلك الحد احتمل أولئك النساء مظالم الرجال صابرات راضيات مطمئنات لا يسألن رحمة ، ولا يفزعن الى حيلة . حتى لقد ذكر رواة السير أن المستضعفين من الرجال – إلا بلالا رحمه الله – استنقذوا أنفسهم من الموت بذكر وثن من أوثانهم . على حين لم يذكر وا عن امرأة شيئًا من ذلك .

لم يقف النسام حيال ذلك الأمد السحيق من العذاب موقف الواهن الضعيف. بل لقد استعذبنه ، واستهن به حتى عَرَضْنَ له ، ونزعن اليه ، اعلاء لكامة الله ، واعزازاً لدينه . فكن من نبيم في البيوت لدعوة مَنْ بها من النساء الى الاسلام . وفي حديث أم شريك القرشية العامرية ما يضرب لك المثل الأمم عما نقول .

قال ابن عباس: وقع فی قلب أم شریك الاسلام وهی بحكة فأسلمت. ثم جملت تدخل علی نسا، قریش سراً فتدعوهن و ترغبهن فی الاسلام، حتی ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكنا سنردك اليهم. قالت: فعلوبی علی بعیر لیس تحتی شی، موطأ ولا غیره، ثم تركونی ثلاثاً لا یطعمونی ولا یسقونی. قالت: فما أتت علی ثلاث حتی ما فی الأرض شی، فنزلوا منزلاً. وكانوا اذا نزلوا وقفونی فی الشمس واستظلوا، وحبسوا عنی الطعام والشراب حتی برتحلوا . فبینما أنا كذلك إذ بأثر شی، بارد وقع علی منه ثم عاد، فتناولته، فاذا هو دلوما، ، فشر بت منه قلیلاً ، ثم نزع منی ، ثم عاد، فتناولته ، فشر بت منه قلیلاً ، ثم نزع منی ، ثم عاد، فتناولته ، فشر بت منه قلیلاً ، فصنع ذلك مراراً حتی رویت ثم أفضت سائره علی جسدی و ثیابی . فلما استیقظوا اذا هم بأثر الما، و رأونی

<sup>(</sup>۱) سیرة بن هشام ج ۱ ص ۱۲۹

حسنة الهيئة. فقالوا لى: انحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه ؟ فقلت: لا والله ما فعلت ذلك . كان من الأمركذا وكذا. فقالوا: لأن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا الى الأسقية فوجدوها كما تركوها. فاسلموا لساعتهم.

ذاك صنيع المستضعفات اللواتي لم يعتصمن إلا بشرف النفس، ولم يأوين إلا الى قوة الأيمان (١).

على أن ذوات الشرف والمكانة لم يقصرن عن اللحاق بهؤلاء. وانكان أكثرهن قد آمن مع من آمن من ذويهن وأزواجهن ، فمنهن اللواتى انفردن بالاسلام دونهم ، واحتملن وحدهن آلام الهجرة ، واعتساف الطريق .

فقد آمنت أم كلثوم بنت عُقبة دون رجال بيتها، وفارقت خدرها، ومستقر أمنها ودعتها، تحت جنح الليل، فريدة شريدة، تطوى بها قدماها ثنايا الجبال، وأغوار التهائم بين مكة والمدينة، الى مفزع دينها، ودار هجرتها، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعقبتها بعد ذلك أمها، فاتخذت سُنتها، وهاجرت هجرتها، وتركت شباب أهل بيتها وكُهولهم، وهم فى ضلال يعمهون (٢).

وكانت رضى الله عنها من أوفر النساء عقلا وأقواهن ايماناً وهى أول امرأة هاجرت الى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الأصابة ج ٨ ص ٢٤٨

أم شريك : هي غزية — بضم النين وتشديد الياء — بنت جابر بن حكيم الفرشية العامرية . تنتهى بنسبها الى عامر بن لؤى . نشأت فى بنى عامر بن لؤى قريباً من مكة ثم تزوجها أبو العسكر الدوسى فنقلها الى مكة حتى اذا ظهر النبي بدين الله كانت من أسبق الناس الى اجابته وهى التى وهبت نفسها بعد الهجرة لرسول الله وسماها الله جل ذكره بالمرأة المؤمنة فى قوله جلت آيته : « يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ثما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمانك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن ممك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي » .

<sup>(</sup>٢) الاصابة ج ٨ ص ٢٧٥

أم كاثوم : هي أبنة عقبة بن أبي معيط الأموية وتنتهى بنسبها الى أمية بن عبد شمس وكان أبوها سيداً من سادات قريش . وأمها أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان . أسلمت تمكة وبايعت قبل الهجرة ثم تبعت رسول الله الى المدينة وهنالك تزوجها زيد بن حارثة ثم قتل عنها فتزوجها الزبير بن الموام فكرهته لشدة فيه على النساء فسألته طلاقها قطاقها ثم خلفته على عبد الرحمن بن عوف فحات عنها ثم اعقبته على عمرو بن العاص فحات عنه لشهر من زمواجها

وماكان ثبات المرأة وقوة نفسها، وسبوغ يقينها، واستهانتها بالموت في سبيل دينها، وقفاً على عهد رسول الله. بل لقد صبها كل ذلك، وخامر لحمها ودمها في كل أدوار عظمتها، وظهور شأنها. وانما نريد بعهد عظمة المرأة العربية ذلك العهد الذي احتفظ العرب فيه بعصبيتهم العربية، وذلك عهد الراشدين، والعهد الأموى، وأوائل أيام العباسيين بالعراق، والفاطميين بمصر، وبني مروان بالأندلس.

فني هذه الأيام كان تأثر المرأة بدينها شبيها بماكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولما انشعبت الآراء ، وتباينت المذاهب في تلكم الأيام ،كان ثباتها على رأيها شبيها بثباتها على دينها . فلم يحولها عنه تحول الزمان ، وتداول الدول .

هذا معاوية بن أبى سفيان باقعة فريش وسائسها ، ريضت له الدنيا وقر لأمره الأمر ، فتطامنت له رؤوس القوم ، وخشعت نفوسهم ، ونطقت بما يحب ألستهم على حين أن خصومه اللواتى انضوين الى على رضى الله عنه وحرض عليه هو بين صفوف صفين ، لم تأخذهن صولته ، ولم يذهب برأيهن وميض سيفه ، ولم ينشين بين يدى وعيده وتهديده . بل كان يستقدم خطيباتهن وشواعرهن ، والزعيات بالرأى فيهن ، فكن حياله وهو أمير المؤمنين ، كما كن يوم صفين . وسيمر بك من مقالاتهن ومقاماتهن بين يديه . عند كلامنا على أدب المرأة المسلمة ما فيه غناء .

كذلك كان ايمان نساء الخوارج وثبات قلوبهن ، وَرَبَاطَة نفوسهن حين يؤتى بهن فى صفَدَ الإِسَار بين أيدى الخلفاء والأمراء ، وسيوفهم مُصْلَتَة ، يلتمع شررها بين أعينهن ، فلا خوف ولا وهَن .

فقد الى عبيد الله بن زياد بامرأة من هؤلاء كان لها فى قتاله والإغراء به شأن عظيم . فبدأ يقطع رجلها وقال لها :كيف ترين ؟ فقالت : ان فى الفكر فى هول المطلع لشغلا عن حديدتكم هذه .

وأتى الحجاج باخرى منهن فجعل يكلمها وهى لا تلتفت اليه . فقيل لها : الأمير يكلمك وأنت لا تنظرين اليه ؟ فقالت : انى لأستحى أن أنظر الى من لا ينظر الله اليه . فأمر بها فقتلت .

وقيدت اليه أخرى فقال: والله لأعدنكم عدًّا، ولأحصدنكم حصداً. فقالت له: الله يزرع وأنت تحصد؟ فأين قدرة المخلوق من الخانق<sup>(١)</sup>؟

وقد أورد الجاحظ والمبرد حديث البُلْجاء وأفاضاه . وهي امرأة خارجية من بني تميم نهضت تثير الخوارج في العراق ، وتؤلبهم على عبيد الله بن زياد . فنذر بها عبيد الله . قالوا : وذهب الى شيخ الخوارج أبى بلال بن حُدَير ذاهب ، فقال له : يا أبا بلال إنى سممت الأميرالبارحة عبيد الله بن زياد يذكر البلجاء وأحسبها ستؤخذ . فضى البها أبو بلال فقال لها : ان الله قد وسع على المؤمنين في التّقيّة فاستترى ، فان هذا المسرف على نفسه ، الجبار العنيد ، قد ذكرك . فقالت : ان يأخذ في فهو أشقى بي ، فأما أنا فما أحب أن يُمنّت انسان بسببي . فوجه اليها عبيد الله . فأتى بها . فقطع يديها ورجليها ، ورمى بها في السوق . فر أبو بلال والناس مجتمعون بها . فقال : ما هذا ؟ فقالوا : البلجاء . فعرج اليها . فنظر ، ثم عض على لحيته ، وقال لنفسه : لهذه أطيب نفساً عن بقية الدنيا منك يا مرداس .

قالوا: ولبثت ما شاء الله أن تلبث ، ولم تسمع لها آهة ولا أنة ، الا أن تذكر الله وتشكره (٢).

ذلك قليل من كثير، مما يشهد للمرأة العربية في عهد اسلامها باحتكام الدين في ذات نفسها، واستهانتها بالدم والروح في سبيله .

ولقد كان سبيل ذلك أن تأثرت كذلك بأدب الاسلام ، وخرجت عما احتكم بها فى الجاهلية من عادة نافرة ، وتقليد ذميم .

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء ص ١٣٤ — ١٤٣ (٣) البيان والنبيين والكامل ج ٢ ص ١٥٩

وأول ما لُقنت المرأة من أدب الله ورسوله ، الاعتصام بالصبر ، اذا دجا الخطب ، وجل المصاب . وهي وان وسمت في الجاهلية بالصبر عند استداد الدهر وجهد البلاء ، إنها لتعافه وتأباه إذا ذهب الموت بعزيز كريم من آلها وعشيرتها فهنالك يجتمع نساء الحي للمأتم ، حواسر الرؤوس سوافر الوجوه ، يشققن الجيوب ، ويلطمن الوجوه ، ويجبن الباكيات ، عا يثير الحزن الرابض ، والشجو الميت . وعادة للمناحة على السيد الشريف أن تظل سنة كاملة

# ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر \*

ذلك ما حال دونه الاسلام، ومنع المرأة أن تفعله، أو تقرب شيئاً منه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وبايعه الرجال على الاسلام، قدم عليه النساء. فقلن : يا رسول الله ان رجالنا قد بايعوك، وإنا نحب أن نبايعك فدر رسول الله يده اليهن. فبايعنه. وكان مما أخذ عليهن في يعتهن : ألا ينحن، ولا يخمشن وجها، ولا يشققن جيباً، ولا يَدَّعين ويلاً، ولا ينشرن شعراً، ولا يقلن هجراً. وبذلك كان رسول الله يبايع كل من بايعته (١).

<sup>(</sup>١) كتاب الطفات الكبير ج ٧ ص ٣ - ٦

ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناً (١). وقوله عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن جزاء اذا قبضت صفيّه من أهل الدنياثم احتسبه إلا الجنة (٢). وقوله صلى الله عليه وسلم لجماعة النساء: يا معشر النساء ما منكن أمرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابًا من النار. فقالت امرأة : واثنين ؟ فقال : واثنين (٣٠٠ .

كل ذلك وأشباهه — وكثير ما هو — سمعنه ووعينه . فكان مسلاة نفوسهن ، وراحة قلوبهن ، وبرد أكبادهن .

أو لم تر الى الحنساء وما ذهب به الدهر من حدّيث جزعها ، وتضدع قلبها وازدهاف لبها، واضطرام حشاها، على أخويهـــا صخر ومعاوية، مما نطقت به أشعارها ، وذاعت بحَرّ ه أخبارها ؟ لقد استحال كل ذلك الى صبر أساغه الايمان ، وجمَّله التقى. فلم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا .

أولئك أبناؤها ، وهم أشطار كبدها ، ونياط قلبها ، خرجوا الى القادسية وكانوا أربعة ، فكان مما أوصتهم به قولها : يا بني انكم أسلمتم طائمين ، وهاجرتم مختارين ، والله الذي لا إله إلا هو ، إنكم لبنو رجل واحد ، كما أنكم بنو امرأة واحدة ، ما هجَّنت حسبكم، وما غيرت نسبكم: واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون . فاذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها ، وجللت ناراً على أرواقها ، فيمموا وطيسها(،)، وجالدوا رسيسها ، نظفر وا بالغنم والكرامة ، في دار الخلد والمقامة .

فلما كشرت الحرب عن نابها ، تدافعوا اليها ، وتواقعوا عليها ، وكانوا عند ظن أمهم بهم ، حتى قتلوا واحداً في أثر واحد<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) عدة الصابرين ص ۱۰۲ (۲) عدة الصابرين ص ۸۸ (۳) ارشاد السارى ج ۱ ص ۱۹۷ (٤) الوطيس المعركة او الضرب فيها (٥) الرسيس الأصل

ولما وافتها النماة بخبره ، لم تُزد على أن قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقرّ الرحمة (١٠).

ذلك أبعد مدى تبلغه المرأة من جلال الصبر، وقوة الايمان. ولعل أبعد منه ما حَدَّث أنس بن مالك، عن أمه أم سُلَيم بنت مَلْحان الأنصارية زوج أبى طلحة زيد بن سهل قال: مرض أخ لى من أبى طلحة يدعى أبا عمير. فبينا أبو طلحة في المسجد مات الصبى. فهيأت أم سليم أمره، وقالت: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت. فقال: ما فعل ابنى ؟ قالت: هو أسكن مماكان. وقدمت له عشاءه. فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه. ثم أتما ليلتهما على أتم وأوفق ما يكون الزوجان. فلماكان آخر الليل قالت: يا أبا طلحة، ألم تر الى آل فلان، استعاروا عارية، فتمتعوا بها، فلما طلبت اليهم شق عليهم؟ قال : ما أنصفوا. قالت: فإن ابنك فلاناً كان عارية من الله فقبضه اليه... فاسترجع وحمد الله وقال: والله لا أدعك تغليبني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول الله. فلما رآه قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فاشتملت منذ تلك الليلة على عبد الله بن أبي طلحة.

ولم يمت عبد الله حتى رزق عشر بنين كلهم حفظ القرآن وأبلي في سبيل الله (٢٠).

<sup>(</sup>١) الاسابة ج ٨ ص ٦٦ -- ٦٧

<sup>(</sup>۲) صحيح الخارى — الاصابة ج ۸ ص ۲٤٣ — ٢٤٤ وان سعد ج ۷ ص ۳۱ م المه الم سلم : هي سهلة بنت ماحان بن خالد الانصارية احدى السابقات الى الاسلام والفازيات في سبيله . اسلمت ورسول الله بحكة وبايعته حبن مقدمه الى المدينة . وكان اسلامها مرائمة لزوجها مالك بن النصر . وكان ولدها أنس بن مالك بو . ثد طفلا رضيعاً فكانت تقول له قل لا اله الا الله قل أشهد أن محداً رسول الله فجل ينطق بذلك أول ما ينطق فكان محا يثير الفضب في نفس مالك فيقول لها لا تفسدى على ولدى ثم أياسه أمرها تغرج عنها الى الثام وهنالك كان مقتله فلما بلفها قتله قالت لا جرم لا أفطم أنساً حتى يدع الثدى ولا أنزوج حتى يجلس في المجالس وبأمرني فكان يعرف لها تلك المنة فيقول جزى الله أى عتى خيراً لقد أحسنت ولايتى .

ذلك مثل الكمال في أسمى فضائله . على أن الاسلام قد أباح للناس أن يشتفوا بالدمع ، ويستريحوا إلى البكاء. فقد حدث البخاري أن رسول الله حمل ابناً لا بنته زينب قد حُضِرَ ونفسه تقعقع في صدره. ففاضت عيناه. فقال له سعد بن معاذ: ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء . أما ما سوى البكاء ، فقد لمن رسول الله الصالقة والحالقة والشاقة(١).

بل لقد أمرت المرآة اذا مَرّ على أعز موتاها — إِلَّا زوجها — ثلاثة أيام أن تعود إلى سابق عهدها من زينة وطيب.

فقد روی البخاری عن زینب ابنة أبی سلمة انها دخلت علی زینب بنت جِحَشَ زُوجِ رسول الله حين توفى أخوها. فدعت بطيب فست منه. ثم قالت: أما والله مالى بالطيب من حاجة ، غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً(٢).

حجراً تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتى بها النجار فينجرها لك هل يضرك؟ هل ينفعك؟ وأكثرت من أشباه ذلك الـكلام فوقع فى قلبه الذى قالت فاتاها فقال : لقد وقع فى قلمي الذى قلت وآمن بين يديها قالت فانى أنزوجك ولا أريد منك صداقا غير الاسلام

وكانت أم سليم تصحب رسول الله في غزواته فتداوى الجرحي وتستى العطاش وربما جاوزت ذلك فانضرت في الجيش فازية ولها في الحرب حديث مفاض وكانت يوم حنين حاملا فرآها أبو طاحة متقلدة خنجراً مُصْهُورًا فَشَكَّاهَا الى رسولالله فقالت يا رسولالله اتخذه ان دنا أحد من المصركين بفرت بطنه . أقتل الطلقاء وأضرب أعناقهم ان الهزموا بك فتبسم رسول الله وقال يا أم سلم ان الله كبي فأحسن

وكان لأنس حين قدم الى المدينة عشر سنوات فذهبت به اليه فقالت بارسول الله هذا أنس يخدمك فأقام على خدمته صلى الله عليه وسلم عصر سنوات حتى لحق رسول الله بالرفيق الأعلى

وأم سليم من اللواتى أكرمهن رسول الله بزيارتها ورعا طعم وبات في دارها رضي الله عنها (١) الجزء الأول من هذا الكتاب ص ١٦٣ -- ١٦٥

(۲) ارشاد الماري ج ۸ ص ۱۸۷ -- ۱۸۸

زينب : هي أم للؤمنين زينب بنت جحش بن دياب الأسدية أندى نساء النبي يداً وأقربهن منه رحماً وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله . هاجرت الى المدينة فيمن هاجر مع رسول الله كذلك عد الاسلام الى قلب المرأة العربية فاستل سخيمته ، وأخرج صغينته وطهره من غل الثائر ، ونزعة الانتقام . وقد كان ذلك من أشد ما يجيش به صدرها وتهتف به نفسها ، ويقذف حمه فها ولسانها . فاليوم وقد شرع الله القصاص فى الدنيا والآخرة . واستنقذ العرب من مفارق الفرق ، ومنازع الفتن ، وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته اخوانا ، فقد تبدل الحقد وُدًا ، واستحالت البغضاء ولاء .

وأبى يكون لسخائم النفوس، وتطلب الأوتار، من أثر في صدر المرأة العربية المسلمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعين بدعوة الجاهلية وقال : ليس منا من دعا بدعوة الجاهلية . وما دعوة الجاهلية إلا أن يقول الرجل أو المرأة يا لفلان . فتمقد الألوية ، وتجاش الجيوش ، وتنتضى السيوف ، وتخاض الدماء ، إن ظالماً وإن مظاوماً .

وكانت جيلة واضحة الحال فطلبها صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة فقالت يارسول الله لا أرضاه لنفسى وأنا أيم قريش قال فانى قد رضيته لك فتروجها زيد فكان يأخذها أحيانا ما يأخذ الرأة اذا زوجت من دونها وكان زيد يشكوها لرسول الله حتى هم أن يطلقها . وكانت لزينب خلال من الكمال لم تشتمل على مثلها امرأة من النساء فكانت في صلامها وصيامها وحنانها واحسانها مضرب المثل وكانت صناع اليدين تصنع الديء الكثير وتتصدق بثمنه على الفقراء لذلك كله قذف الله في قلب نبيه الرغبة فيها حتى يرحمها من مظنة الضعة ومظهر الاستكانة وكان رسول الله يدافع عن نفسه تلك الرغبة ويأمر زيداً بأمساك زوجته حتى أثرل الله قوله : و واذ تقول للذي أنم الله عليه وأفعت عليه أمسك عليك زوجك واتن الله وتخفى في نفسك ما الله مبديه وتخفى الناس والله أحتى أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم اذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولا » فا ذنها بأمر الله . ولما صعت آية الله فيها سجدت شكراً لله ونذرت صوم شهرين لأن الله تعالى تولى زواجها من وسوله وكان ذلك معقد غرها بل غربني أسد قومها

وكانت رضى الله عنها آية الله في الجود والكرم . ومما روى البخارى ومسلم عن عائشة أن رسول الله قال نسائه : أسر عكن لحاقا في أطولكن بدا قالت عائشة فكنا اذا اجتمعنا في بيت احدانا بعد وفاة رسول الله نمد أيدينا في الجدار تتطاول فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة فعرفنا حينتذ ان النبي صلى الله عليه وسلم انما أراد طول اليد بالصدقة . وسيعر بك من حديث جودها عند قولنا في احسان النساء ما فية غناء

ولما حضرتها الوظاة قالت لمن حولها الى قد أعددت كفى ولعل عمر سببعث الى بكفن ظان بعث بكفن فتصدقوا باحدها ان استعطم اذا دليتمونى أن تصدقوا مجقوى — والحقوا معقد الازار — ظافعلوا ومات عليها السلام سنة عشرين ولها من السبر خسون عاما

وهل طُوى قلب على أشد وأهول مما طوى عليه قلب هند ابنة عتبة ، من سموم الموجدة ، ونيران العداوة لرسول الله ، وآل بيته ؟ فهم الذين قتلوا آلها يوم بدر ، واستقادوا زوجها يوم زحفهم على مكة . وهى التى أهدر نبى الله دمها يوم فتح مكة جزاء تمثيلها بجُثْمان عمه حمزة يوم أحد ، فجاءته مقنمة تبايعه فقالت :

« يا رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتنفعني رحمك . يا محد إلى امرأة مؤمنة بالله ، مصدقة برسوله » ثم كشفت عن نقابها فقالت : أنا هند بنت عتبة . فقال رسول الله : مرحباً بك . فقالت : والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب الى أن يذلوا من خبائك ، ولقد أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلى أن يعزوا من خبائك " .

(١) كتاب الطبقات الكبيرج ٧ ص ١٧١

هند : هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس احدي فرائد قريش رأياً ، وحزما ، وبعد همة ، وحسن بیان . وأبوها عتبة سید من سادات قریش وذوی آرائیم . وکانت هند قد زوجت من حفس بن المغيرة أحد فتيان قريش . فعانت من سوء رأيه ما حملها على فراقه ثم قالت لأيها انى امرأة قد ملكت أمرى فَلا تُروحِتي رَجَلًا حتى تَعْرَضُه على فقال لها ذلك لك ثم قال لها يوماً أنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسمياً لك واحدا مهما حتى أصفه لك أما الاول فني الشرف الصميم والحسب الكريم تحالين به هوجا من غفلته وَذَلك أسجاح من شيمته حسنَ الصحابة حسن الاحابة ان تابعته تابعك وان ملت كان ممك تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك في ضعفه وأما الآخر فني الحسب الحسيب والرأى الأريب بدر أرومته وعز عشيرته يؤدب أهله ولا يؤدبونه ان اتبعوه أسهل بهم وان جانبوه توعر بهم شديد الغيرة سريم الطيرة شديد حجاب القبة ان جاع فغير منزور وان نوزع فغير مقهور فد بينت لك حالهما . قالت أما الآول فسيد مضياع لكريمته مؤات لها فيما عسى — أن لم تعصم — أن تلين بعد المائها وتضيع تحت جنائها أن جاءت له بولد أحمَّت وان أنجبت فمن خطأ ما أنجبت . اطو ذكر هذا عني فلا تسمه لي . وأما الآخر فبمل الحرة السكريمة اني لاخلاق هذا لوامقة وأنى له لموافقة وانى لآخذة بأدب البعل مع لزومى قبتى وفلة تلفتى وان السليل بيني وبينه لحرى أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الذائد عن كتيبتها المحامي عن حقيقتها الزائن لارومتها غير مواكل ولا زميل -- يضم آلزاي الجبان -- عند ضعضعة الحوادث فمن هو ؟ قال أبو سفيان بن حرب قالت فزوجه ولا تلقى اليمه القاء المنسلس السلس ولا تسمه سوم المواطس — المثير الشبر — الضرس — كشرس وزمًا ومعنى — استخر الله في السياء يخر لك بعلمه في الفضاء .

وحديث هند فى رئاء آلها يوم پدر واستثارة قومها يوم أحد حديث مفاض مشهور أورداه فى تفاريق الجزء الأول من هذا الكتاب

وكان حزة بن عبد المطلب قد قتل رجال عشيرتها فى بدر فلما اشتبكت قريش بالمسلمين فى أحد أغرت به من أغذ فيه حربته حتى اذا صرع حزة بقرت بطنه وأخرجت كبده فلاكتها ثم انفلتها وتلك شر نزعات فنى سبيل الله ، وفى سبيل دينه ، ما غسل الدم ، وزالت الوحشة ، وأُنلفت نوافر القلوب .

وكما أن الله طهر نفس المرأة من نرعة الحقد، وأبرأ قلبها من قرحة الفل ، كذلك حسر عن عقلها حجاب الجهل ، ونرع عن إدراكها غشاء الأباطيل . فلم تخضع لعقيدة فاسدة ، ولم ترضخ لوم مموّه . وعلمت أن الله قد أسدل حجُب النيب دون أوليائه وأصفيائه ، فلم تطلبه ، أو تحاول كشفه . فطويت بذلك صف الكهان والعرافين ، وزواجر الطير ، وطوارق الحصى . وأمثال كل أولئك ، من كل ذى لغو مموّه ، وظن مُرَجَّم ، وضلالة باطلة . وتبيّنت أن الأمركله يبد الله ، وأنه وحده مقلب القلوب ، وعوّل الحالات . فلم تحتّل على الحب واللقاء ، والبرء والشفاء ، ومد حبل الممر ، ورد سهم القدر ، بتعليق الحرزات ، والاستقاء بمائها ، ولا بقول الرثق ، وعقد المائم . فلم يكن مفزعها في الأمركله إلا الدعوة الصالحة ، والرجاء الطيب في الله وحده . و بطل ما كانت تعتقد في المعاني التي ألبسها الخيال لبوسا من الاشباح المترائية . فلم تمتقد في صور الهواتف ، ولا أصداء الارواح

الجاهلية وقد أدركتها من ذلك وصمة مندية لازمت أبناءها وأجفادها وكان سبيل فعلتها أن أهدر رسول الله دمها على أن الاسلام محا ما بينها وبين رسول الله كما أسلفنا في أصل هذا الكتاب

ولما أسلمت عادت الى بيتها وعمدت الى صنم لها فانحت عليه بالفدوم تحطيا حتى فلذته فلذة فلذة وهى تقول كنا منك فى غرور

ومما يؤثر من حديث مروءتها فى جاهليتها انها — رغم ماكان بينها وبين رسول الله — لما علمت اهمة زينب بنت رسول الله للهجرة ذهبت اليها فى هدأة من المايل فقالت يا ابنة مجد بلننى عزمك على الرحيل فتلجلج لسان زينب بالانكار فقالت هند لا تكذيبنى فان ما بين الرجال لا يتمداع الى النساء فان أحوجتك معونة من مال أو عمل فان أولى باسعادك ابنة همك — تريد نفسها —

ولما علمت أن قريشاً عرضوا لزينب في هجرتها قالت تهجوهم

أفي السلم أعياراً جِمَاه وغلظة وفي الحرب أمثال النساء العوارك وكانت وفاتها وضي الله عنها في خلافة عبمان رضي الله عنه

كل أولئك محاه الدين ، ومحقه الدلم الصحيح . وقد عامت مبلغ ايمانها بالأول ، وستعلم مبلغ نفاذها في الثاني .

요 참 참

ولم يقف الاسلام بالمرأة عند حد صلاح لبها، وخفيات قلبها. بل نظر الى وجهها، وظواهر هيئتها. فحرم عليها تمويه خَلْقها، وتلوين وجهها، وتوصيل شعرها، وكشف صدرها، والتبرج في ثيابها، وإبداء زينتها، إلا ما ظهر منها وأشباه ذلك، مما يبدل فطرة الله، ويغرى مرضى القلوب، ويحول بينها وبين جد العمل، وسمق الحياة.

على أن الاسلام أباح للمرأة فيما سوى ذلك أن تتخذ من الثياب أدقها وأرقها، ومن الحلى أنفسها وأضوأها، وأن تَدَّهن، وتكتحل، وتختضب، وتتطيب، وتتجمل ما شاءت أن تتجمل فقد خطب على كرم الله وجهه فاطمة بنت رسول الله، فياع بميراً له بثما نين وأربعائة دره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا تُلكين في الطيب وثُلكًا في الثياب.

وكانت عائشة أم المؤمنين تلبس المُمَصْفَر، والمُضَرَّج من الثياب، وفيها الخُزُّ والحرير، وتتحلى بالذهب. وربما حجَّت فى بمض ذلك. وكذلك كان يفعل نساء رسول الله.

ودخلت عليها امرأة وهي معصفرة فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء

البيضاوي ص ٦٧ ٤ طبع الاستانة

<sup>(</sup>۱) الجزء الأول من هذا الكتاب ص ۱۷۰ وافرأ فى سورة النـــور قوله تباركت آيته: • ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » والمراد بما ظهر منها ما لا سبيل الى اخفائه عند معاناة العمل كالحواتم والثياب وكمعاسن وجهها وجمال شكلها فان فى ستركل ذلك حرجا

طهور. وسألتها عن الحفاف فقالت لها : إن كان لك زوج فاستطمت أن تنزعى مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلى (١) .

﴿ وبعد ﴾ فذلك مجمل ما أحدث الاسلام من الأثر في قلب المرأة ولبها وعادتها وهيئتها . فأما فضائلها التي جملها الله بها في عهد جاهليتها ، فقد ازدادت رسوخاً وتمكيناً في عهد إسلامها ، حتى بلغت بها غاية جلالها وكمالها

فقد حدث البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النساء بعد صلاة العيد، فكامهن فى الصدقة، فأخذن ينزعن الفتُخ والقِرَطة والمقود والأطواق والخواتيم والخلاخيل ويلقينها فى ثوب بلال — وكان بلال قد بَسَط ثوبه ليضع فيه النساء صدقاتهن

وبذلك رقأت عبرة اليتيم، وبردت لوعة المسكين

وكذلك فعل النساء حين نزلت آية الصدقة : « إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَلْصَدِقَ : « إِنَّ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيمِ (٢) »

وكان كثير من الاحسان في الجاهلية مما تثيره المنافسة، وحسن الأحدوثة فأصبح بالاسلام مما تفيض به الرحمة، ويبعثه ابتغاء مرضاة الله

فقد حدث ابن سعد عن عروة قال : رأيت عائشة تَصَّدق بسبدين ألفاً ، وأنها لترقع جانب درعها

وحدث عن أم ذرة : بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال فى غرارتين يبلغ ما ثة ألف ، فدعت بطبق - وهى يومئذ صائمة - فجعلت تقسم فى الناس . فلما أمست قالت : يا جارية ، ها بى فطرى . فقالت أم ذرة : أما استطمت فيما أنفقت أن تشترى بدرهم . لحك تفطرين عليه ؟ فقالت : لا تعتفينى ! لو كنت أذ كرتنى لفعلت

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۳ و ٤٧ طبع ألمانيا (۲) الفسطلاني ج ۱ ص ۲۲۳

وحدثت برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذى لها . فلما أدخل عليها قالت : غفر الله لعمر ! غيرى من أخواتى « أمهات المؤمنين » كان أقوى على قَمْم هذا منى . قالوا : هذا كله لك . فاسترت منه بثوب وقالت : صُبُّوه واطرحوا عليه ثوباً . ثم قالت لى : أدخلى يدك فاقبضى منه قبضة فاذهبى به إلى بنى فلان و بنى فلان — من أهل رحمها وأيتامها — حتى بقية تحت الثوب . فقالت لها برزة : غفر الله لك يا أم المؤمنين ، والله لقد كان لنا فى هذا حق . فقالت : فلكمُ ما تحت الثوب .

وحدث محمد بن كعب قال: كان عطاء زينب اثنى عشر ألف دره حمل اليها فقسمته فى أهل رحمها ، وفى أهل الحاجة ، حتى أتت عليه . فبلغ عمر فقال : هذه امرأة يراد بها خير . فوقف على بابها وأرسل بالسلام وقال : قد بلغنى ما فرقت ، فأرسل إليها بألف درهم لتنفقها ، فسلكت بها طريق ذلك المال .

وقالت زينب حين حضرتها الوفاة: إنى قد أعددت كفنى . ولعل عمر سيبعث إلى بكفن ، فان بعث بكفن فتصدقوا بأحدهما . إن استطعتم إذا دليتمونى أن تصدقوا بحقوى فافعلوا(١) .

وكانت سُكَينة بنت الحسين تجود بكل ما تجد من مال . فان لم يكن مال فبدملج تنزعه ، أو سوار .

وخرجت عاتكة بنت يزيد بن معاوية عن مالها كله لفقراء آل أبي سفيان (٢٠).

<sup>(</sup>١) الاصابة ج ٨ ص ٩٢ -- ٩٣

<sup>(</sup>٢) بلاغات النساء ص ١٢٩

سنفرد عاتكة بفصل من هذا الكتاب فى باب الدلم والأدب. أما حديث خروجها عن كل مالها فما رواه ابن أبى طالب فى بلاغات النساء قال : لما كبر يزيد ومروان ابنا عبد الملك من عانسكا بنت يزيد بن معاوية قال فها عبد الملك ان ابنيك قد بلغا فلو أشهدت لهما ميرائك من أبيك كانت لهما فضيلة على سائر اخوتهما فقالت المجم له شهوداً من موالى ومواليك قال فجمعهم فدخلوا وأدخل معهم روح بن زنباع — وكانت بنو أمية تدخله على نسائها مدخل مشايخها وأهابها — وقال له رغبها فيها صنعت وحسنه لها وأخبرها برضائى عنها فدخل عليها

وما استبقت المرأة والرجل في سبيل الكرم إلا وكانت هي أبعد مدى ، وأطول يدا ، وأصدق ندى . لأنها تفقدت باحسانها مواطن البؤس ، وتتبعت مواقع الشقاء . فسمت الجرح الدامي ، وسترت الجسد العارى ، وراشت الجناح المبيض على حين تعمد الرجل بحر احسانه قالة الشعر ، ورواة الأخبار ، فأذاعوا ذكره ، وأنهوا قدره ، وأكبروا أمره ، وعمدوا إلى موفور ما أكسبهم فصرعوه في مصارع المال ، من سرف ولهو وضلال .

وأى رجل ذلك الذي يهب على البيت من الشعر ألف دينار، وجاراته طاويات الحشى، باديات الضنى، قامحات الظها، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟

وإن فيما أتم الله على المرأة المسلمة من نعمة الصبر ، وحب الاحسان ، لآية مما بلغته من شتات الفضائل التي أخذ بعضها بحُجُزَات بعض ، فبلغت منهن المقام الأوفى ، والمكان المكين .

فنى الوفاء لبيتها وزوجها وبنيها ، كانت بحكم الاسلام وتأثيره المثل الأعلى والقدوة الصالحة . وقد علمت من حديث أسماء بنت يزيد أن الوفاء لذلك كله يمدل عند الله ما يمانيه الرجل من الجهاد في سبيل الله ، وما فوقه ، وما دونه . وفي حديث البخاري أن المرأة راعية على ينتها ، مسئولة عنه .

وكما أن الله حبب الى الرجال مصابرة أزواجهم، وايلاف قلوبهن وبدل الود والرفق لهن ، كذلك حبب إلى النساء مثل ذلك في أزواجهن

فكام ثم قال ما قاله عبدالملك فقالت ياروح أثرانى أخدى على ابى العيلة وهما ابنا أمير المؤمنين ؟ اشهدتك أنى تصدقت بمالى على فقراء آل بنى سفيان قال فخرج القوم وأقبل روح يجر رجايه فلما نظر عبدالملك قال أما أمّا فأشهد أمك قد أنبلت بغير الوجه الذى أدبرت به قال يا أمير المؤمنين انى تركت معاوية بن أبى سفيان فى الديوان جالماً ! وأخبره الحبر فغضب عليها عبدالملك وتوعدها فقال له روح مهلا يا أمير المؤونين فوالله لهذا الفعل في ابنيها خير لك من مالها قال فكف عنها

فقد حدث ابن سعد عن عمر و ابن سعيد قال: كان في على رضى الله عنه على فاطمة شدة. فقالت: والله كأشكونك الى رسول الله. فانطلقت . وانطاق على بأثرها. فقام حيث يسمع كلامهما. فشكت الى رسول الله غلظ على ، وشدته عليها. فقال: يا بنية ! اسمى واستممى واعقلى: انه لا إبرة لامرأة لا تأتى هوى زوجها وهو ساكت. قال على ن فكففت عماكنت أصنع وقلت: والله لا آتى شيئا تكرهينه أبداً (۱).

كذلك درجت المرأة المسلمة على مواتاة زوجها ومصافاته، واستخلاص نفسها له ، واحتمال نبوة الطبع منه . وأكثر ماكان صفأء نفسها ، وسماح خلقها وعذو بة طبعها ، إذا استحال الدهر بالرجل فرزأه في ماله ، أو نكبه في قُوَّته ، أو بَدَّله بكرم المنصب ، وروعة السلطان ، أعرافاً من السجن، وأصفاداً من الحديد .

بل لقدكان وفاؤها له بعد عفاء أثره ، واتحاء خبره ، عديل وفائها له وهي بين أفياء نعمته ، وأكناف داره . وكان إيثار الاسلام له بمَدّ حدادها عليه أربعة أشهر وعشرة أيام ، لا تتجمل في أثنائها ، ولا تزدان ، ولا تفارق داره الى دار أبيها — مئة من سنن هذا الوفاء ، وآية من آياته .

لذلك كانت المرأة المسلمة ترى الوفاء لزوجها بعد الموت ، آثر مما تراه لأبيها وأمها وذوى قرابتها . فكانت تؤثر فضائله ، وتذكر شمائله فى كل موطن ومقام . بل ربما عرض ذكره وهى بين خَلِيفته من بعده ، فلا تتحرج فى ذكره وهى الفضل له . وتفضيله إن كانت ترى الفضل له .

ومن حدیث ذلك : أن أسماء بنت تُمَیْس كانت لجعفر بن أبی طالب، ثم لأبی بكر من بعده، ثم خلفهما علی کرم الله وجهه ورضی عنه. فتفاخر مرة ولداها

<sup>(</sup>۱) طقات ابن سعد ج ۷ ص ۱٦

محمد بن جعفر ، ومحمد بن أبي بكر ، كل يقول أنا أكرم منك ، وأبي خير من أبيك ، فقال لها على في : اقضى بينهما يا أسماء . قالت : ما رأيت شابًا من العرب خيرًا من جعفر ، ولا رأيت كهلاً خيرًا من أبي بكر . فقال على في : ما تركت لنا شيئًا ، ولو قلت غير الذي قلت لمقات أسماء : ان ثلاثة أنت أقابهم لخيار ()

ذلك على بن أبى طالب فتى المسلمين ، وأحبهم الى رسول الله ، وأعلمهم بدين الله ، وأشدهم بلاء فى سبيل الله ، آثرت عليه امرأته زوجيها السالفين ، ولو جملته خير الثلاثة لاعتقدت بكفها لواء أنصاره وشيعته ، وهم جمهور عظيم من المسلمين . ثم انظر الى على رضى الله عنه كيف أكبر رأى امرأته وأعظم وفاءها فى قوله : لو قلت غير الذى قلت لمقتك .

وأشد من ذلك وأجل وأعظم، أن تني المرأة لزوجها بعد موته. وفي وفائها الموت النافذ، والبلاء المحيق.

ومثال ذلك ما حدثوا أن مُصْمَب بن الزبير لما غَلَبَ على المختَار بن أبي عبيد الثقفى ثائر العراق وسفاحها المُنبِيح وقتله ، عرض آله وشيعته . فمن لم يقر بكفره ويبرأ

وكات رضى عنها من انجب النساء وأسناهن رأيا وأنفذهن فى دين آلله · روى عنها كثيرون من أعلام الدين ومنهم عبد الله ين جعفر والقاسم بن مجد وسعيد بن السيب وعروة بن الزبير · وكان عمر بن الحطاب يتعدو البها فيسألها تأويل رؤياه · وكانت رضى الله عنها من أملك الناس لنفسها عند الحطب اذا جل والفضاء اذا حل وهى التى غسلت زوجها أبا بكر بوصية منه · ولمسا بلغها قتل ولدها مجد بن أبى بكر بمصر دخلت صبعد بيتها وكظمت حزنها حتى فاض تدياها دما

<sup>(</sup>١) كتاب الطبقات الكبيريج ٧ ص ٢٠٨ - ٢٠٩

أسماء : من أسماء بنت عميس بن معد — بوزن سعد — الخنصية احدى الاخوات المؤمنات والسابقات المهاجرات والكريمات المنجبات والنافذات بالراى الجزل والقول الفصل والعلم المسكين ، وامها خولة بنت عوف بن زهير وهي أم ست عشرة امرأة بمن صبن رسول الله وروين عنه وظفرن برضاه ، ومهن معمونة بنت الحارث أوج العباس بن عبد المطلب وأم السكملة من ابنائه والعصاء بنت الحارث زوج الوليد بن المغيرة وأم خالد بن الوليد ، وكان رسول الله يدعوهن بالاخوات المؤمنات أسماء من أحبق النساء الى الاسلام ، تزوجها جعفر بن أبي طالب وهاجر بها فيمن هاجروا الى الحبية وهناك ولدت له عبد الله وجدا وعوانا ثم قتل عنها فخلفه عليها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فولدت له عبدا أم مات عنها فأعقبه على عليه السلام فولدت له عونا ويحي

منه ، ألحقه به . فلم يبق على عهـــده ، والوفاء له ، إلا امرأته عمرة بنت النعان ابن بشير، فقد قالت حين سئلت: أشهد لقد كان عبداً من عباده الصالحين فأمر بها فقتلت . ولم تفتد نفسها حين ضربت بالسيف بكلمة واحدة 'تَبَرَّئُها منه مع أنها ضربت ثلاث مرات دون القتل . وتلك إحدى عثرات مصعب وسيئاته(١) وفي عمرة وما حدث لها يقول عمر بن أبي ربيعة :

إن من أكبر الكبائر عندي قتل حسناء غادة عُطْبُول (٢) قتلت باطلاً على غير ذنب إن لله دَرها من قتيل كُتب القتل والقتـال علينا وعلى الغانيـات جر الذيول

ومع أن رغبة الأيّم عن الزواج، وكراهيتها له، واعتكافها دونه، لم يكن من مبادى. الاسلام في شيء — فان كثيراً من الأيامي أنفِن أن يتبَدَّلن ببعولتهن زوجاً آخر ، وفاء لهم ، و بقيا على ذكراهم . فقد روى صاحب أخبار النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى امرأة يخطبها فقالت: يا رسول الله انى عاهدت زوجي ألا أتزوج بعده . فقال : انكان ذلك في الاسلام فني له ٣٠٠ .

بل لقد ظهر فيهن من عمدت الى مواطن الجمال من وجهها فشوهته حتى لا يرتغمها الناس ولا يبتغونها . .

ومن أولئك نائلة بنت الفُرافِصَة زوج عثمان رضى الله عنه . فقد تكاثر عليها خطابها بعد قتل زوجها فأبتهم جميمًا .

ولما خطبها معاوية من أبي سفيان قالت: وما أعجب أمير المؤمنين مني ؟ قيل لها : حسن ثغرك . وكانت كأحسن النساء ثغراً . فدقت ثناياها وقالت : أذات ثغر ترانی بعد عثمان<sup>(٤)</sup> ؟.

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ج ۲ (۳) أخبار النساء ص ۸۷ (٢) العطبول المرأة الفتية الجميلة

<sup>(</sup>٤) للاغات النباء ص ١٣٨ -- ٣٩ وستختص نائلة رضي الله عنها بكانية في فصل آن

وقد صنعت خَوْلة بنت منظورين زَيَّان صنيع نائلة حين خطبها عبد الملك ابن مروان بعد مقتل زوجها عبد الله بن الزبير . فقد أنحت على أسنانها تحطماً لتشوه أجمل ثغر أبدعه الله(١) .

ومنهن زوج هُدْبة بن الخُشْرَم المُدْرى . أخذ عليها زوجها حين قِيد الى القتل ، وأبصر طلعة الموت ، ألا تنزوج بعده أحمق ، أو لثيماً . فعمدت الى سكين فقطعت أنفها ، وقالت : أفي مطمع لما تقول بعد ذلك ؟ فقال : الآن طاب ورود الموت (٢).

ونما حدّث الأصمعي قال: رأيت بالبادية أعرابية لا تتكلم، فقلت: أخرسا، هي ؟ فقيل لى : لا، ولكن كان زوجها مُعْجَبًا بنغمتها، فلما تو في أطبقت فمها فلا تتكلم بعده أبدا<sup>(٣)</sup>.

على أن الاسلام وان لم يحمد من المرأة كراهيتها للزواج بعد زوجها، ولم يعتدُّ ذلك وفاء منها، لقد شكره لها، وأجزل عليه مثوبتها، أن اعتزمته، وأقدمت

<sup>(</sup>١) اخبار النما، ص ٧٣ (٢) ورد حديث هدبة في عامة كتب الأدب العربي . وكان هدبة بطلا جلداً وشاعراً خلا وخطياً جزلا ومحداً بديم السر عذب الحديث وكان قد قتل رجلا من أبناء تمومته يدعى زيادة بن زيد وله صبى لم يجاوز الثامنة فظب سعيد ابن العاس - والى المدينة من قبل معاوية - هدبة فاعتقله حتى ببلغ العبي ثم ان شاء قتله بأييه وان شاء رضى بالدية بديلا منه فلما بلغ العبي ذهب البه كثيرون من هامات المسلمين برغبونه في الدفو ويتقدون اليه بالديات حتى باغ ما تقدموا به عشر ديات . وكان من تقدموا بالدية ب على وعبد الله بن جعفر وسعيد بن العاس ومروان بن الحمكم على أن العبي أبي إلا أن يقتل قاتل أبيه. فلما أبصر أولئك الجد من أمر العتى ورأوا ألا محيد من القماس بكروا إلى هدبة بالسبن وفي أيديم حقائبهم مطوبة على الحنوط والأكفان وكان هدبة حينذاك يلمب بالترد. فلما راهم أقبل عايهم عدثهم ثم أبصر فاذا بطرف من بعض الأكفان قد خرج من بعض الحقائب فقال كأن قد فرنج من أمر نا ؟ فقالوا أجل فقام فاغتسل ثم رجع اليهم فأخذ من كل واحد منهم نوباً وردما بقى وخرج لهاد منه وكان في طول طريقه بقابل الناس فيحادثهم وينشده شعره كأن لم يكن من الأمر شيء وكان من عالم من الم من الأمر شيء وكان من الأمر شيء وكان من الأمر شيء وكان من الأمر شيء وكان عن شعره ققال

ولست بمفراح اذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب ولا أنمى الشهر والشهر أركب ولسكن متى أحمل على الشهر أركب

<sup>(</sup>٣) أخبار النماء ص ٧٧

عليه ، وفاء لأبنائها ، ورعياً عليهم ، وضنّا بهم أن يضيموا عند غير أبيهم .

فقد عامت من أمر أم هانئ بنت أبي طالب كيف أبت على نفسها شرف الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفاء لأبنائها ، وقضاء لحق الله ، وحق التربية فيهم ، وكيف امتدحها النّي ، وشكر لها ذلك .

وكان ذلك بعض عذر أم سلمة حين خطبها رسول الله فأرسلت تقول له: إنى مُصْبِية . فأرسل اليها: أما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله . فقالت عند ذلك : مرحباً برسول الله .

ومات مالك بن النضر وابنه أنس رضيع ، وزوجه أم سليم شابة حَدَثة . فكثر خطابها فقالت : لا أتزوج حتى يأمرنى أنس . فوفت بعهدها وبرت . وكان ذلك مما أرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .

وقالت امرأة من نساء اليمامة تدعى أم أثال — وكانت كأحسن النساء وجهاً فلما مات زوجها ، تدافع الخطاب على بابها فردت كل خاطب ، وفاء لا بنها أثال (١) : لعمر أثال لا أفدى بعيشه وان كان في بعض المعاش جفاء اذا استجمعت أم الفتى غض طرفه وشاعَرَه دون الدَّثار بلاء

ذلك بعض حديث المرأة المسلمة في الوفاء لخير ما خلقت له ، ووكلت به . وان لنا لعودة اليه في الكلام على تأثير المسلمة في الرجل ، وتكوينها له ، إن شاء الله تعالى .

﴿ وبعد ﴾ فان نساء العرب فى الاسلام لم يدعن لرجالهن خَلة يستأثرون بها دونهن ، ولم يتركن سبيلاً من سبل العظائم ، ولا مشرفاً من مشارف المكارم إلا وكن السابقات اليه ، الواثبات الى غايته . حتى لقد جاذب الرجال حبل البطولة ،

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء ص ١٣٢ ــ ١٣٣

واصطلين نيران الحروب، فأمَلْنَ ميزانها ، وأثرن نيرانهــــا ، وعَقَدْن دخانها ، وملكن عنانها .

وهن وان غشين الحرب لما دون القتال من إفاضة الرحمة ، وبذل المعونة ، لا يجدن بدًا من انتضاء السيوف إذا أجفل الرجال ، ورجفت قلوبهم ، ورأين من لوائح الهزيمة ما لا خير في الحياة بعده . ولعل من الناس من يقول : وما عسى المرأة أن تفعل يومذاك ؟ ألا إنها لتَدَع الرجل يقول : وما عسى الرجل يفعل يوم ذاك ؟ .

وهل تجد الشَّجَاعة إلا قوة تفيض من اليقين التَّبْت، والصبر المكين، فتصدع ركن الدهر، وتفل غرب الحادثات.

فانظر كيف تجد المرأة من جلال الصبر، وقوة الايمان، ثم تبيّن مبلغ غَنَائِمًا وكفايتها، إذا أحرج صدرها، واشتملت الحرب العوان عليها؟

ونحن بعون الله سائقون لك شيئاً من مواقف النساء، في مخاصات الدماء وتلك هي أسماء بعضهن ، وأثارة من أثرهن ، ووصف فعالهن : -

### ﴿ نَسِيبَةُ بنت كعب المازنية ﴾

لكل بطل موقف عرف به ، وأثر عنه ، وكان مهبط الشرف من حياته ، ومعقد الفخر من سيرته .

وليس هناك موقف أملاً للقلب ، وأملك للنفس ، وآثر فى التاريخ ، من موقف نسيبة بنت كعب .

خرجت نسيبة في جيش المسلمين يوم أُحد ، نسقى الظاء ، وتأسو الجرحى ، وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسلمين . ثم أَشاَحت بوجهها عنهم ، فتناولتهم سيوف المشركين ، تنهل من نحوره ، وتطعن في ظهوره ، فانكشفوا وولوا مدبرين ،

إلا عشرة أو نحوهم ، وقفوا يدرأون عن رسول الله ، ويحولون دون الوصول اليه .

هنالك جاء دور نسيبة ، فانتضت سيفها ، واحتملت قوسها ، وذهبت تصول وتجول بين يدى رسول الله : تنزع عن القوس ، وتضرب بالسيف ، وحولها من الفُر المذاو يدعلي وأبو بكر وعمر وسعد وطلحة والزبير والعباس ، وولداها وزوجها فكانت من أظهر القوم أثراً ، وأعظمهم موقفاً .

وكانت لا ترى الخطر يدنو من رسول الله حتى تكون سداده ومل، لهوته حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينًا وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دونى . ومما حدث به ابنها عمارة قال:

جُرِحْتُ يومئذ جرحاً في عضدي اليسرى . ضربني رجل كأنه الرقل (١) ، ومضي عنى ، ولم يُعرَ جُ على ، وجعل الدم لا يرفاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعصب جرحك . فأقبلت أبي إلى ، ومعها عصائب في حَقْويْها ، قد أعدّتها للجراح . فربطت جرحى ، والنبي واقف ينظر إلى . ثم قالت : أنهض 'بني ، فضارب القوم . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ومن يُطيق ما تطيقين يأ أم عمارة ؟ قالت : وأقبل الرجل الذي ضرب ابني ، فقال رسول الله : هذا ضارب ابنك . قالت : فرأيت رسول الله يتبسم حتى رأيت نواجده . وقال : استقدت يا ام عمارة . ثم أقبلنا نَمُلُه (٢) بالسلاح حتى أتينا على نفسه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله الذي ظفر ك وأقر عينك من عدو ك ، وأراك ثأرك بعينك .

وأُصيبت نسيبة في هذا اليوم بثلاثة عشر جرحاً ، وَاحد منها غار في عاتقها فنزف الدم منه ، وهي رغم ذلك كالصاعقة الساحقة . تضرب في نحور العدو ،

الرقل جم رقلة وهي النخلة العالية
 (٢) على الضروب تابع عليه الضرب

وترتمى بين صفوفهم ، غير آبهة ولا دارية بالدم الناعر من جسمها . فقال رسول الله : امّك أُمّك . أعصب جرحها . بارك الله عليكم من أهل بيت . مقام أمك خير من مقام فلان وفلان . فلما سممت أمه قالت : أدع الله أن نرافقك في الجنة . فقال : اللهم احماهم رفقائي في الجنة . فقالت : ما أبالي ما أصابني في الدنيا(١) .

# ﴿ خَوْلَةَ بنت ٱلأَزْوَرِ ﴾

أخت القائد العظيم ضرار بن الأزور الكندى .

وهى إحدى عقائل العرب، وبقية بنات الملوك. وبيتها بيت رسخت دعائمه على القوة والمضاء، في الجاهلية والاسلام. قتل أبوها بين يدى رسول الله دفاعًا عنه. وأخوها ضرار من القادة الذين لا يغنى غناءهم أحد. وكان يُقاسُ اذا اشتملت عليه الوقائم بألف رجل.

أما هي ، فقد أوتيت من جال الوجه ، ومضاء القلب ، ورباطة الجأش ، والاستبسال في القتال ، ما لم يتح لكثير من الناس . ولها مواطن غر صالحات ، شفت قلوباً ، وروعت قلوباً . منها ما نحن ذاكروه لك ، مما حدث به الواقدى قال : لما أسر ضرار بن الأزور في وقعة أجنادين ، سار خالد بن الوليد في طليعة من جنده لاستنقاذه . فبينا هو في الطريق ، مرّ به فارس معتقل رمحه ، لا يبين منه إلاّ الحدق ، وهو يقذف بنفسه ، ولا يلوى على ما وراءه . فلما نظره خالد قال : ليت شعرى من هذا الفارس ؟ وايم الله إنه لفارس ثم انبعه خالد والناس من ورائه ، حتى أدرك من هذا الفارس ؟ وايم الله إنه لفارس ثم انبعه خالد والناس من ورائه ، حتى أدرك

<sup>(</sup>۱) أخرج هذا الحديث من سيرة ابن هشام وانسان اليون والآثار المحمدية وطبقات ابن سعد والاصابة وأسد الغابة . ونسيبة من بنى مازن بن النجار أحد بطول الأنسار وزوجها الذى ثبت فى أحسد معها زيد بن عاصم وابناها حبب وعدالله ابنا زيد . وكان حبيب قد سار فى رفقة خالد بن الوليد لقتال مسيلمة فقتل خاقست نسيبة أن تقاتل مسيلمة حتى يقتل أو تقتل فذهبت الى الهامة واشتركت فى الموقعة التى قتل فيها صبيلمة وفيها قطعت يدها رضى الله عنها

جند الروم. فحمل عليهم، وأمعن بين صفوفهم، وصاح بين جوانبهم، حتى زعزع كتائبهم، وحطم مواكبهم. فلم تكن غيرجولة جائل، حتى خرج وسنانه ملطخ بالدماء. وقد قتل رجالاً ، وجندل أبطالاً . ثم عرض نفسه للموت ثانية ، فاخترق صفوف القوم غير مكترث، وخامر المسلمين من القلق والاشفاق عليه شيء كثير. وظنه أناس خالدا . حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن عميرة : مَن الفارس الذي تقدم أمامك ؟ فلقد بذل نفسه ومهجته ، فقال خالد : والله لأنا أشد انكارًا وإعجابًا لما ظهر من خلاله وشمائله ، وبينا القوم في حديثهم ، خرج الفارس كأنه الشهاب الثاقب، والخيل تعدو في أثره . وكلما اقترب أحد منه ألوئ عليه ، فأنهل رمحه من صدره ، حتى قدم على المسلمين، فأحاطوا به وناشدوه كشف اسمه، ورفع لثامه، وناشده ذلك خالد، وهو أمير القوم وقائده . فلم يحرجواباً . فلما أكثر خالد أجابه وهو ملثم فقال: أيها الأمير إنى لم أعرض عنك إلا حياء منك ، لأنك أمير جليل ، وأنا من ذوات الخدور، وبنات الستور . وإنما حملني على ذلك أني تُحْرَقة الكبد، زائدة ألكمد، فقال خالد : من أنت ؟ قالت : أنا خولة بنت الأزور . كنت مع نساء قومى ، فأتانى آت بأن أخي أسير. فركبت، وفعلت ما رأيت . هنالك صاح خالد في جنده، فحملوا وحملت معهم خولة، وعظم على الروم ما نزل بهم منها، فانقلبوا على أعقابهــم ، وكانت تجول ف كل مكان علَّها تعرف أين ذهب القوم بأخيها ، فلم تر له أثرًا، ولا وقفت له على خبر.

على أنها لم تزل على جهادها ، حتى استنقذ لها أخوها .

ومن مواقفها الرائمة، موقفها يوم أسر النساء في موقعة صحورا. فقد وقفت في النساء وكانت قد أسرت معهن، فأخذت تثير نخوتهن، وتضرم نار الحمية في قلوبهن، ولم يكن من السلاح شيء معهن. فقالت: خذن أعمدة الخيام وأوتاد

الأطناب، ونحمل على هؤلاء اللئام، فلمل الله ينصرنا عليهم. فقالت عَفْرَاء بنت عَفَار: والله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت. ثم تناولت كل واحدة عموداً من عمد الخيام، وصحن صبحة واحدة، وألقت خولة على عاتقها عمودها، وتتابع النساء وراءها. فقالت لهن خولة: لا ينفك بمضكن عن بمض، وكُنَّ كالحلقة الدائرة، ولا تنفرقن فتُملكن، فيقع بكن النشتيت، واحطمن رماح القوم، واكسرن سيوفهم. وهجمت خولة، وهجم النساء وراءها، وقاتلت بهن قتال المستينس المستميت، حتى استنقذتهن من أيدى الروم، وخرجت وهي تقول:

نحن بنات مُبِيَّع وجِمْير وضربنا في القوم ليس ينكر لأننا في الحرب نَار تُسْمر اليوم نُسْقَوْن العذاب الأكبر(١)

### ﴿ صفية بنت عبد المطلب ﴾

هى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأم الزبير بن العوام أحد القادة العظام في الاسلام . وكان من حديثها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم — لما ثار عليه الاحزاب من قريش وحلفائهم وذهبت جموعهم الى المدينة تريد القضاء على المسلمين جميعاً — جمع النساء والصبيان في حصن بنى حارثة ، حتى لا يمسهم السوء . واعتصم بالحصن يومثذ حسان بن ثابت ، وكان ضعيفاً واهن القلب . وكانت صفية يومثذ بين النساء . فبينا هى مشرفة من الحصن ، بصرت بفارس يهودى يطيف بالحصن . فشيت أن يقتحمه ، أو يدل عليه . فقالت لحسان : إن هذا اليهودى يطيف بالحصن ، بالحصن ، وانى والله ما آمنه أن يدل علينا من وراء نا من يهود وقد شغل عنا رسول الله وأصحابه ، فانزل اليه فاقتله . قال : يغفر الله لك يا ابنة عبد المطلب ! والله لقد

<sup>(</sup>١) فتوح الشام للواقدي ص ٢٨ -- ٢٩ طبع مصر

عرفت ما أنا بصاحب هذا . حتى اذا يئست منه ، احتجزت بثوبها ، واحتملت عموداً ، ونزلت إليه ، وهو ملتمع السلاح . فنازلته فقتلته . ثم قالت : يا حسان : انزل إليه فاسلبه ، فأنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال : مالي بسلبه من حاجة يا ابنة عبد المطلب(١).

### ﴿ لیلی بنت طریف ﴾

أخت القائد البطل الثائر الوليد بن طريف الشيباني .

كان أخوها الوليد بقية أبطال الخوارج الذين خرجوا على الخلفاء، وروّعوا جنده ، وحطموا كتائبهم .

خرج الوليد على الرشيد فأممن في جنده فتكاً وقتلاً . وكلما ساق إليه الرشيد فريقًا، كان كهشيم الكلاً في ضرام النَّار. فرماه بمدأن أعياه بقائده يزيد بن مِزْيد الشيباني . فظهر يزيد عليه فقتله . فخلفته على قيادة جنده أخته ليلي . فأطبقت بهم على جند الرشيد ، حتى خلعت قلوبهم ، ومزقت أوصالهم ، وقالوا : لا تكون هذه إِلا أخت الوليد ، لأن فعلها بفعله أشبه . حتى إذا أبصر يزيد الوهن في جنده ، قال : دعوها . ثم خرج اليها ، وضرب بالرمح قطاة فرسها ، وقال : أعزبي ، عزب الله عليك، فقد فضحت العشيرة ، فاستحيت وانصرفت. وأقامت بعد ذلك بنجوة عن العيون ، تبكي أخاها ، بمراث تستنزف العبرات ، وتستثير الزفرات (٢٠).

### ﴿ غزالة الحرّورية ﴾

زوج القائد البطل المخوف شبيب بن يزيد، قائد الخوارج وبطلهم، والقائم

 <sup>(</sup>۱) الأغانى ج ٤ ص ١٤ وسيرة ابن هشام ج ٢ ش ١٤٣ طبع بولاق
 (۲) الأغانى ج ١١ ص ٩ وابن خلـكان ج ٢ ص ٢٣٧ طبع المطبعة الميمنية

وهى إحدى القادة الكفاة ، الذين دوخوا البلاد ، وروعوا الجيوش ، وملأوا القلوب أثراً ، والأفواه خبراً ، والأرض عبراً .

وكانت هي وزوجها يليان قيادة الخوارج. وكان الحجاج بن يوسف مبيد العراق، وسفاك بني أمية ، يستمع خبرها ، فيمتليء قلبه رعباً ووهلا .

وقد حدثوا: أنه خرج فى جنده، وكلهم شاكى السلاح، مستكمل العدة، مرهوب الصولة. فعرضت له غزالة فى أربعين، وهو فى أربعة آلاف. فما لبث أن اختلط عليه الأمر، وخلع قلبه الفزع، ووتى هار با يخلط فى قوله، وهو أعرف الناس بمواطن القول، وأرفقهم بأساليب الكلام. ولكنه عُقل قلبه، فمُقِلَ لسانه. وفى ذلك كتب عمران بن حطان إلى الحجاج، وكان الحجاج قد لج فى طلبه (۱): أسد على وفى الحروب نعامة وبدا، تجفل من صفير الصافر

اسد على وفى الحروب تعامه ربداء مجفل من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر صدعت غزالة جمعه بعساكر تركت كتائبه كأمس الدابر

وبلغ من جسارتها، وقوة قلبها، أنها أقسمت لَتُصَلِّينَ في مسجد الكوفة ركمتين، تقرأ في الأولى سورة البقرة، وفي الثانية آل عمران، والكوفة يومثذ معقل الحجاج، ودار إمرته، ومجتمع قوته.

وقد برت غزالة بقسمها . ودخلت مسجد الكوفة هي وزوجها . ولبثت تصلى ركمتين تستنفدان نصف النهار . ولما أنبيء الحجاج بها ، تحصن في قصره واستوثق من رتاج بيته .

وقد رى الحجاج غزالة بخمسة جيوش ، وهي تلتهمهم النهاماً ، حتى أصبحت طِباق العراق ترتجف لإسمها . وفي ذلك يقول أيمن بن خُزَيم (٢) :

<sup>(</sup>۱) الأفاني ج ۱ س ۱۸ (۲) الأفاني ج ۲۱ س ۸

من السافكين الحرام المبيطا يئط العراقان منهم أطيطا<sup>(1)</sup> بمكة هودجها والغبيطا<sup>(۲)</sup> فلاقى العراقان منها بطيطا<sup>(۲)</sup> ق إن قلدوا الغانيات السموطا و وتحوى النهاب وتحوى النبيطا<sup>(1)</sup> أتينا بهم ماثتي فارس وهم ماثتا ألف ذي فَوْنَس رأيت غزالة إن طَرَّحَتُ سمت للعراقين في جمعها ألا يستحى الله أهل العرا وخيــــل غزالة تسبى النسا

وقتلت غزالة خدعة في موقعة الكوفة بين شبيب وبين الحجاج. غافلتها فرقة من جند الحجاج من ورائها بينما كانت تخوض في صدور جنده.

ومن بعدها قُوت ض جند شبيب وعفا أثره (٥٠).

\$ \$ \$

(وبعد) فذلك شيء من حديث النساء في الحروب أفضنا فيه بعض القول التعلم أن المرأة لم تدع للرجل فضيله يَثْني عطفه بها . وما كان شيء من ذلك لجفوة في الخُلُق، ولا نَبُوة في الطبع، وهن أخَلْفِرَات اللواتي يَفْر رن من المُندية ويرتمين على الموت . وما كانت شجاعتهن أثراً من الغلظة ، وظمأ إلى الدماء ، ولكنها كما أسلفنا قوة فاضت بها وَفْرَة الصبر، وابتعثها قوة اليقين . واذا كانت أثبت من الرجل إيماناً ، وأصبر منه على ريب الزمان ، فما لها لا تكون في ساعة المحنة أبسل منه وأشد ؟

وإذا كان العرب يقولون: « الشجاعة صبر ساعة » فلم لا تكون أشجع الناس عند البلاء، وهي أصبرهم على اللأواء ؟

 <sup>(</sup>١) الفونس أعلى بيضة الحديد والأطيط الصياح أو الممزوج بالأبين منه
 (٣) البطيط العجب أو الداهية
 (٤) النهاب — جم نهب — الفنائم والنبيط جبل من الناس يسكنون البطائح بين العراقين
 (٥) اين جرير ج ٨ ص ٥٥٣ — ١٦٨ طبع أوربا

ونحن لا ندع القول فى شجاعة النساء يمر، حتى نختمه بحديثين. ومنهما تعلم إلى أى حدّ بلغ ثبات المرأة، ووفور ثقتها بنفسها، واستمكانها من موقفها . أما أولهما فما حدّث ابن سعد عن أنس بن مالك، قال:

شهدت أم سليم « حُنينا » مع رسول الله ، ومعها خنجر قد حزمته على وسطها ، وإنها يومنذ حامل بعبد الله بن أبى طلحة . فقال أبو طلحة : يا رسول الله أن أم سليم معها خنجر . فقالت : يا رسول الله أتخذه إن دنا منى أحد من المشركين بقرت بطنه ، أقتل به الطلقاء ، وأضرب أعناقهم إن انهزموا بك .

فتبسم رسول الله وقال: يا أم سُلَيم، إن الله قد كنى وأحسن (١٠ . وأما الثانى فما رواه الجاحظ فى البيان والتبيين قال:

كان حبيب بن مَسْلمة الفهرى رجلاً غَزَّاء للترك . فخرج ذات مرة إلى بعض غزواته ، فقالت له امرأته : أين موعدك ؟ قال : سرادق الطاغية ، أو الجنة إن شاء الله تعالى . قالت : إنى لأرجو أن أسبقك إلى أى الموضعين كنت به . فجاء ، فوجدها في سرادق الطاغية ، تقاتل الترك (٢) .

# تأثير المرأة العربية ( في نهضة الاسلام وحضارته )

ليس بدعا من المرأة التي وثب بها الاسلام الى أبعد غاية من كمال النفس، وسمو الحياة، أن تكون العضد الأقوى، والساعد الأشد، في نشر آيته، وبلوغ غايته.

الحياه، أن مكون العضد الاقوى، والساعد الاشد، في نشر آيته، وبلوع غايته . لقد وضح صبح الاسلام فظهرت المرأة العربية في مشرق نوره ، ملأى اليدين من حق موفور، وفضل مأثور. فياضة النفس ، بما شئت من وجدان وايمان . ثم أبصرت فاذا مجال القول متسع ، ومُستبق العمل فسيح . فانطقت تستن ملء عنانها ، وهنالك ، في أبعد شأو الفضيلة ركزت لواءها ، واعتمدت بناءها ، فتساقطت الألوية ، وانتقضت الأبنية دونها .

فقى تصريف الحوادث، وفى تكوين الرجال، وفى نشر مطارف العلم، ونثر طرائف الأدب، تجد أثرها أشبه ما يكون بأثر الغدير الهادئ الفياض، فى زهر الرياض.

ونحن أولاء مرسلو القول في كل آثارها ، مستعينين بمعونة الله ، وحسن توفيقه ، فهو وحده مرجع الأمر ، وولى التوفيق .

## ١ – أثرها في تصريف الحوادث

تتابعت فى الاسلام حوادث عظام ، وتناوبنه شدائد ثقال . وهى على عظمتها ، وفدح أمرها ، لم تقع بمنجاة عن المرأة ولا بممزل عن تصريف زمامها وتدبير الرأى فها .

وهي ان تنوولت بالنقد في بمض تلك المواطن ، فتلك سنة التاريخ في كل عمل عظيم ، من عامل عظيم .

ونحن مجملون لك القول فى تلك الحوادث ، ومبلغ رأى النساء فيها ، واستمكان أثرها منها .

# # #

#### حديث النبوة

### ﴿ خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أُسد ﴾

لئن أصيب رسول الله من رجال قريش بكل فادحة موقرة ، لقد لق من المرأتين منهم ما هو أن عليه أمره ، وذهب بالشديد المؤلم من نوائبهم .

هاتان هما خديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت أسد .

أما خديجة ، فكانت له صلى الله عليه وسلم منذ أوَّل ساعات النبوة .

لقد نزل عليه الروح الأمين أول ما نزل في غار في الجبل، فلم يكن ما رآه بشراً من الناس، ولا خلقاً مما يتخيله المتخيلون. فأقرأه ماشاء الله أن يقرئه من آى الكتاب الكريم. ثم أخذ يتراأى له في طريقه بين السماء والأرض، فلا يلتفت يمنة ولا يسرة حتى يراه، فيقف لا يتقدم ولا يتأخر.

كل ذلك ورسول الله بين شعاب الجبال، وفي وحشة الطريق، فلا أنيس ولا سمير، ولا معين ولا نصير.

لم يزل النبي في موقفه هذا ، حتى انصرف الكَك عنه ، فانصرف هو الى زوجه خديجه فزعاً مرعُو با مما سمع ورأى . فلما بصرت به قالت : أين كنت يا أبا القاسم ؟ فوالله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بَلغُوا مكة ، ثم رجعوا إلى . فحدثها رسول الله

حديثه. فقالت: أُبْشِر يا ابن عم وأثبت، فوالذي نفس خديجة في يده، اني لأرجو أن تكون ني هذه الأمة.

ثم قالت له : أتستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم . قالت : فاذا جاءك فأخبرنى به . فجاءه جبريل مترائيا بين أقطار الغرفة فقال رسول الله لخديجة : هذا جبريل قد جاءنى . قالت : قم يا ابن عم فاجلس على فقال رسول الله لخديجة فالت . قالت : قم قالت : قم فالت : قم فاجلس على اليسرى . فقام رسول الله فجلس . قالت هل تراه ؟ قال : نعم . قم تحسّرت فاجلس على اليمين . فقام . فتحو ل عليها . فقالت : هل تراه ؟ قال : نعم . ثم تحسّرت وألقت خمارها ، وقالت له : هل تراه ؟ قال "؛ لا . قالت : اثبت وأبشر ، فوالله إنه لملك وما هو بشيطان .

بعد ذلك قامت ، فجمعت عليها ثيابها ، وانطلقت الى ابن عمها وَرَقة بن نوفل وكان رجلًا عليها نافذ العلم في التوراة والانجيل ودقائقهما وأخبار النبوة الأولى فأخبرته خبر رسول الله . فقال ورقة : قد وس قد وس ! والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة ، لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وانه لنبي هذه الأمة ، فقولي له : فليثبت . فرجعت خديجة بقول ورقة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت آية البشر والبشري له .

على ذلك النسق البديع الفريد ، سارت خديجة أم المؤمنين في تثبيت قلب النبي ، وترويح نفسه ، وتأييد أمره . فلم يرشيئاً يحزنه ، من ردّ عليه ، وتكذيب له ، وسخرية به ، ونفور منه ، إلا فرجت صدره ، وأذهبت حزنه ، وأثلجت قلبه وهونت الأمر عليه .

تلك هى خديجة التى بعث الله اليها تحيته ، فنزل بها جبريل على رسول الله فقال له : أقرئ خديجة السلام من ربها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

ياخديجة ، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك . فقالت : لله السلام ، ومنه السلام . وعلى جبريل السلام .

ولعمرك انها لمثوبة من الله ما ظفر بها أحد من السابقين الأولين ، والخلفاء الراشدين . ذلك لأن موقفها يومئذ أبر برسول الله ، وآثر في بسط دعوته ، وتأييد أمرد ، من مواقف الأبطال المُعْلِمَةِ ، على الخيل المسَوَّمَةِ .

وفى السنة التاسعة من ذلك الجهاد العظيم، ماتت خديجة، فاشتد حزن رسول على أعز نصرائه، وأصدق وزرائه.

ماتت خديجة ولكن عظمة المرأة لم تمت. فقد خلفتها على رعاية النبي وتأييده وتثبيته وتدبيره، امرأة لم تكن دونها رأياً، ولا عطفاً ولا عقلاً، ولا جاهاً ولا منصباً وتلك هي فاطمة بنت أسد زوج أبي طالب بن عبد المطلب ، عم النبي ، وأم أمير المؤمنين على بن أبي طالب ، قائد المسلمين ، وصهر النبي الأمين.

لم تكن فاطمة رضى الله عنها خلفاً من خديجة فحسب ، بل كانت كذلك خلفاً من أبى طالب فى الذود عن النبى . والانتصار له، ورفع الصوت حرّا نديّا فى سبيله ولم يزل ذلك شأنها ، حتى هاجر رسول الله إلى مهبط أمنه ، ومستقر أنصاره ، فتبعته فى هجرته . فكان يتها فى المدينة ، كما كان فى مكة ، مآباً طيباً ، ومقيلًا كريماً .

وكما كانت فاطمة في نصرة الله ، وتأييد رسوله ، منقطعة القرين – كذلك كان لها رسول الله يوم لحقت بربها . فقد كفنها في ثوبه ، ونزل في قبرها ، واضطجع فيه ، فكان حقًا على القبر أن يشرق بنور الله ، ويَعبق برَوحه ، ويفيض برحمته .

وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعته بهذه فقال: انه لم يكن بعد أبي طالب أبرّ بي منها<sup>(١)</sup>.

ذلك فضل الله يحتص به من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

<sup>(</sup>۱) ابن جریر ج ٤ س ۱۱۳۷ – ۱۱۵٦ طبع أوربا وكتاب الطبقات ج ٧ ص ۱۲ – ۱٤ والاصابة ج ٨ ص ۱٦٠ وسيرة ابن هشام ج ١ س ٨٠ – ٨٣

### حديث الهجرة

# ﴿ رُقَيْقُةَ بنت صيغيّ وأَسْماء بنت أبي بكر ﴾

تتصل رُقَيقة برسول الله في هاشم بن عبد مناف . فهو جدها وجد أييه . وكانت أسن من عمها عبد المطلب . فلما أدركها الاسلام كانت قد تطاول عليها القيدَم ، وجاوزت حد الهرَم .

تلك هي المرأة التي استَشَفَّتْ خبر قريش يوم ائتمرُوا بالنبي ليقتلوه ليلا في كِسْر داره. فذهبت تدرُج حتى انتهت الى رسولُ الله ، فحذرته مبيته في داره ، وأشارت عليه بالنقلة والرحيل ، وحدثته حديث القوم . ففارق لساعته وطنه الأعز مدرج طفولته ، ومعقد ألفته ، ومبيط نبوته ، ومُرتق مناجاته وعبادته — الى دار هجرته ، وموطن أنصاره وشيعته . واتخذ صاحبه الصَّدِّيق رضى الله عنه رفيقاً له ، ورَبُ ربيبه وابن عمه عليًا عليه السلام . فنام على فراشه ، وتسجى ببردته ، وشغل بنومه جماعة المتآبرين المترصدين المتهامسين على رسول الله ، الضاربين النطاق حول داره ، عن تأثره ، واغتياله في عُرض الطريق (١) .

ولعل هناك من يقول: وأى عظمة تجدها فى امرأة سممت خبرًا فألقته كما سممته ؟ ذلك قول مَن لم يستبطن الأمر ، ويتبين دخيلته . فان فئة قليلة العدد خطيرة الفرّض ، من هامات القوم ، وأشداء فتيانهم ، يتتوا أمره ، واحتجزُوا خبره عن بقيّتهم ، والمالئين لهم ، وتعاقدوا وتعاهدوا وتحالفوا ألا يديموه ، حتى يمضوه — فئة ذلك شأنها ، وتلك غايتها ، ليس بالهرين اليسير كشف أمرها ، والوقوف على ذوات نفوسها ، واستنقاذ رسول الله من كيدها ، وشرغائلتها .

<sup>(</sup>۱) ابن سمد ج ۷ ص ۲۰ والاصابة ج ۸ ص ۸۳

ذاك حديث خنى عن الناس جميعاً ، مسلميهم ومشركيهم . فأى جُهد من التدبير ، ونفاذ من الحيلة ، بذلته تلك التي أنافت على المائة ، وأشرفت على ثنية الوداع ، حتى حسرت الحجُبَ عنه ، فنقلته ولم تأمن على نقله ابنها تخرمة ابن نوفل ، وهو من لُحمة الني ، وذوى صحبته ؟

أمَّا لقد اتخذ الله المرأة يوم ذاككما اتخذها منْ قبله آية لطفه الخنى، ووحى إرادته البالغة فى أعظم حوادث الإسلام خطراً، وأبقاها أثراً، وأدومها على مَرَّ الدهور ذِكراً، وأقومها ببناء الإسلام، وأكفلها بوضَح محجته، واستطارة دعوته .

تنقلت العظائم من يدطاهرة، الى يدطاهرة . فبعد أن دعمت العجوز الفانية رُقَيقة بنت صيفي أثرها، أقامت الفتاة الحُدَثة أسماء بنت أبى بكر أثرها .

لقد أُعِل النبي وصاحبه عن ابتغاء الزاد، وشَغَلهما الغرض الأسمى عن العرَض الأدنى . فسارا خفيفين إلى غار في الذروة العلياء من جبل ثور ، إخفاء لأمرهما ، وإعياء للذاهبين في أثرهما . فكانت أسماء تُعَسيهما كل ليلة بالزاد والماء وبما عسى أن تكون قد سمته ، أو رأته ، من حديث القوم وخبره (١٠) .

ثلاثة أميال إلا قليلاً كانت تقطعها الصبية الناشئة في جوف الليل ، ووحشة الطريق ، بين أسنة الصخر ، ومساخات الرمال ، ماشية متخفية ، حذرة مترقبة ، حتى تصعد إلى هامة الجبل ، ثم تنحدر في جوفه ، فتوافى رسول الله وصاحبه ، عا قصدت له .

تلك هى الصبية التى تركت الولدان والوكائد من لِدَاتُهَا وأَتَرَابُهَا يَعْدُونَ إِلَى ملاعبهم ، ويأوون إلى صدور أمهاتهم ، وذهبت إلى حيث يعجز أشداء الرجال وأبطالهم . فأى قوّة تلك التى أمدها الله بها ؟ وأى قلب ذلك الذى أودعه الله

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ج ۱ س ۱۷۱ طبع بولاق

بين ضلوعها ؟ وأية عَزْمة تلك التي خفقت في نفسهًا ، والتاعث بين جوانبها ؟

ذلك مثل من تلك النفوس التي استخلصها الله لدينه ، واصطنعها لدعوته ، ونفث فيها من رُوحه ، فكانت مستقر الكمال ، ومجتمع أشتات الفضائل .

ولعمرى لئن سامت أسماء من عثرات الطريق، لقد محنت بالشديد المؤلم من بلاء قريش وأذاه ، وهي وادعة في كسر دارها . فلقد أحاط بها رجال القوم ذات صباح ليتعرفوا منها أمر أبيها . فأنكرت أمره ، وتجاهَلت خبره . ثم أمعنوا في محنتها ، واشتدوا في أذاها . حتى لقد لطمها الشريف النذل أبوجهل ابن هشام لطمة طار لها قرطها ، فلم يوهِن ذلك شيئاً من عَزِيمَها ، ولاعبث بمكنون سرها(١).

كذلك اقتحمت أسماء ذلك الطريق الرائع المخوف ثلاث ليال متواليات. وفي الليلة الثالثة — وهي ليلة الزماع على مفارقة الغار إلى عرين الأنصار — واقتهما براد السفركله. فلما آذن رسول الله بالرحيل، نهضت لتُملَق سفرة الزاد، فإذا ليس لها عصام، فلم تجد ما تعصمها به إلا نطاقها، خرجت عنه فشقته نصفين. فعصمت السفرة بنصفه، ووكأت السقاء بباقيه. فأبدلها الله بنطاقها ذلك نطاقين في الجنة.

كذلك وعدها رسول الله فسُمّيت منذ ذلك اليوم ذات النطاقين .

ونذكر من شجون الحديث حديثًا لأسماء ، يتصل بطر ف من الهجرة ، قالت : لما خرج رسول الله وخرج أبو بكر معه ، احتمل أبو بكر ماله كله . خسة آلاف دره أو ستة آلاف . فانطلق بها . قالت : فدخل علينا جدى أبو قحافة ، وقد ذهب بصره . فقال : والله إنى لأراه قد فجم عاله مع نفسه . قالت : قلت كلايا أبت ! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا . قالت : فأخذت أحجارًا

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ١ من ١٧٢ طبع بولاق

فوضعتها فى كُوَّة فى البيت ، كان أبى يضع ماله فيها ، ثم وضعت عليها ثو باً ، ثم أخذت يبده، فقلت : يا أبت ضع يدك على هذا المال. قالت : فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذا ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم . ولا والله ما ترك لنا شيئاً ، ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك<sup>(١)</sup> .

﴿ وَبِعِدٌ ﴾ فَكُلُّ مَا أُورِدْنَاهُ مَنْ حَدِيثَ تَيْنَكُ الْمُرْأَتِينَ، لَمْ يَكُنْ كُلُّ حَدِيث النساء في الهجرة . بل لقد هاجر العدد الموفور منهن في رفقة أزواجهن إلى الحبشة ، وإلى المدينة . فلم يكنّ في مهنة العمل وتهيئة الطعام فحسب — فليس من عادة العرب، ولاسنة الإسلام، إذا غدا الرجل إلى قطر سحيق كالحبشة أن يُجَثّم امرأته ذل الغربة، وأوعار الطريق. ولكنهن خرجن —كما خرج الرجال — في طاعة الله. وهاجرن – كما هاجروا – فراراً بدينهن . وذهبن في أزر أزواجهن ، مشيرات مؤتمنات، ومعينات صادقات. فائنَ مآبَ الرجال: فضل زكى، وأجر غير منقوص. ومما يجمل ذكره في هذا الموطن، ما رواه ابن سعد عن أبي حمزة، قال: لما قدمت أسماء بنت مُميس من أرض الحبشة ، قال لها عمر بن الخطاب : يا حبشية ، سبقناكم بالهجرة - وأحسبه قالها فاكِهاً - فقالت : إي لعمري لقد صدقت! كنتم مع رسول الله يطعم جائمكم، ويعلم جاهِلكم، وكنا البعداء الطرداء. أما والله لآتينَّ رسُول الله فلأذكرن ذلك له .` فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ان رجالاً يغمزون علينا ، ويزعمون أنَّا لسنا من المهاجرين الأولين . فقال رسول الله صلى الله عليـه وسلم : بل لكم هِجرتان ، هاجرتم إلى آرض الحبشة ونحن مُرْ هَنون بمكة ، ثم هاجرتم بعد ذلك إلى (٢٠).

۱۲٤ وسيرة ابن هشام ج ١ ص ١٧٢ (۱) ابن جرير ج ٤ س ١٣٣٥ -(۲) كتاب الطبقات الكبير ج ٧

ألم تر إلى الذين هَبطوا من الحبشة كيف قامت المرأة بحجتهم ، وفيهم أربعة وثمانون رجلاً ، كلهم مُشَيّع القلب ، مصقول اللسان ، فلا دفع منهم ولا استكراه . وهل رأيت إلى المرأة كيف فاءت بأ رها إلى رسول الله ، ولم تعرج به على زوجها ، أو تطلب الإذن منه في خصومتها . ذلك لأن الأمر بينها وبين الله ورسوله ، فلا إمرة لأحد عليها ، أيًا كان مكانه منها .

وكانت هِجرة رسول الله قد سبقت ببيعة العقبة ، وهي البيعة التي اتّعد فيها رسول الله مع الأنصار خفية . فتوافدوا تحت جنح الليل بالعقبة . وكان وفد الأنصار ثلاثة وسبعين رجلاً ومعهم من نسائهم وذوات آرائهم اثنتان : هما نسيبة بنت كعب المازنية — وقد عقدنا لها فصلاً خاصًا — وأم منيع أسماء بنت عمر الستاميّة ، وهي من أتم القوم عقلاً ، وأحكمهم رأياً . وقد شهدت مع رسول الله خيبر . فكان لها فيها المشهد الأروع ، والمقام المحمود (۱) .

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ج ٢١ ص ١٥٥ طبع مصر

أم العقبة : - لما بَسَطَتَ قريش أيديها وَأَلْمُنْهَا بالسُّوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يعرض نفسه على القبائل عله يجد من بينها ناصراً أو ظهيراً فلم يجد منها جميعاً أذنا صاغية ولا قلباً واعباً حتى لقي ف موسم الحج نفراً من الحزرج فعرض عليهم الاسلام وثلا عليهم القرآن فصدقوه وآمنوا به وقالوا انا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من المدَّاوة والشر ما بينهم وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله أليه فلا رجل أعز منك ثم الصرفوا عن رسول الله وقد بايعوه فلما عاودوا المدينة أذاعوا بها الاسلام فأجاب داعيتهم خلق كثير . حتى اذاكان موسم الحج من قابل ذلك العام خرج من المدينة ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان إلى رسول الله ليبايعوه ويؤتوه عهدهم وذمامهم أن بمنعوه تما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم فتوافوا جيماً بالعقبة إخفاء لأمرهم وكات مع رسول الله همه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما استقر المقام بهم قال العباس يامعشر الحزرج — وكانت قريش تطلق الحزرج على الانصار جميعاً — ال محداً منا حيث قد علم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وانه قد أبى الا الانحياز البسكم واللحوق بكم فان كنتم ترون أنسكم وافون له بما دعونموه اليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم ترون أنبكم مسلموه وخاذلوه بعد الحزوج به البيكم فمن الآن فدعوه فانه في عز ومنعة من قومه وبلده . فقال الانصار قد سمعنا ماقلت فتكام بارنسول الله فحد لنفسك ولربك ما أحبت • فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الفرآن ورغب فى الاسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذى بعثك بالحق لنمنعك مما

وقد أعطى القومُ رسول الله ذمتهم أن يذودوا عنه ذيادهم عن أعراضهم . وأعطاهم ذمته ألا يعود فيقيم مع قومه ، اذا دانت له أرضهم ، وقرت لحكمه نواصيهم .

فهل رأيت مثلاً أدل على سمو المرأة ، وعظم منزلتها ، ورعاية حقها ، مما ترى ؟ . عهد سياسي حربى عظيم أُسدل عليه ستر من السر ، وألتى دونه حجاب من الليل . أترى القوم أنفوا أن يكون للمرأة فيه شأن ؟ . ولِمَ لا يكون لها ذلك الشأن وتلك مواقفها ومشاهدها مل المسامع والأبضار ؟ .

وقد عامت في جملة ما مر بك أن رسول الله يوم وافى المدينة ، بسط يده للنساء فبايمهن ، كما بسطها الرجال فبايمهم .

من ذلك كله تعلم أن الهجرة يبد المرأة مهدت واختمرت، وعلى يدها تكونت و تكاملت، وبرأيها وعزمها أثمرت وأينعت .

### مديث الخلافة أو ﴿ المرأة المسلمة بين الحرب والسياسة ﴾

ما زال المسامون منذ لحق النبي بربه وهم من أمر خليفته ، والقائم بالأمر من بعده ، في فتنة غاشية ، تعصف بهم تارة وتقر دونهم ، رابضة مترصدة متحفزة تارة أخرى . فهي يومئذ غافية غفوة الذئب ، نائمة هاجمة ، ساكنة مستجمعة .

عنع منه أزرنا فيايننا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر . فاعترض الفول أبو الهيثم بن النيهان فقال يارسول الله ان بيننا وبين الرجال — يريد اليهود — حبالا ونحن قاطموها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله ثم قال بل الدم الهدم الهدم أما منكم وأنتم من أحارب من حاربتم وأسالم من سالم » :

ويقال الهدم الهدم أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم .

أقول وقد أسلفنا القول فى نسبة بنت كعب . أما أم منبع فعى أساء بنت عمرو بن عدى الانصارية السلمية احدى ذوات المسكانة والرأى من نسوة الانصار . أسلمت حين تنفس صبح الاسلام بالمدينة وصجبت وصول الله إلى خير . وهى أم معاذ بن جبل أحد الائمة المعدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

كذلك تدافعت الحقب على الخلافة ، والدم ينعر من حروفها ، والمهج تسيل على أطرافها ، وشفار السيوف تصل من أقطارها ، ورسل الموت رائحة بأسود الغاب ، وفتيان الضراب ، من كل معتزم لو جرد في سبيل الله عزمته . لفل بها الصفوف ، وجندل الألوف .

ولقد كان المرأة فى كل تلك الأدوار رأى ماثل، وصوت مسموع، وفى بعضها يد أيدة وبطش شديد. وذلك ما نحن آخذون بالقول فيه.

#### ﴿ فاطمة (١) وأبو بكر ﴾

ترك رسول الله للمسلمين أن يختاروا بعده من يرتضونه لدينهم ودنياهم. ففي

(۱) فاطمة الزهراء : مى سيدة نساء العالمين وبنت الهام المنتين عجد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ولدت صلوات الله عليها قبل النبوة بخس سنين . وهى صغرى بنات رسول الله وأحبهن إلى قلبه وأشبههن به فى خلق وخلق . وكان رسول الله يدعوها بآم أبيها وكانت فى نشأتها الأولى مضرب المثل فى اشتات الكمال ولها يقول صلى الله عليه وسلم أن الله ينضب لغضبك ويرضى لرضاك وفيها يقول : فاطمة من يؤذيني ما آذاها ويربيني ما رابها .

ولما سمت الى الثامنة عشرة من عمرها خطبها أبو بكر الى أيبها صلى الله عليسه وعلى آله فقال يا أبا بكر انتظر بها القضاء ثم خطبها عمر فقال له مقاله لأبى بكر ثم اجتمع الى على جماعة من أهله ورهط من الأنصار فقالوا له اخطب فاطمة فقال بعد أبى بكر وعمر ؟ فذكروا له قرابته من رسول الله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرحباً وأهلا وسلم فقال ما حاجة ابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرحباً وأهلا وأهلا لم يزده عليهما غرج على على أو لئك الرهط فقالوا ما وراءك قال ما أدرى غير أنه قال لى مرحباً وأهلا وأهلا لم يزده عليهما غرج على على أو لئك الهمرف الأسمى حين عاد الى رسول الله بالقول فقال له يا على على الله ينه بحسة أشهر وبناؤها يا على الله ينه بحسه أشهر وبناؤها بعد يوم بدر بفسهرين ، ولما كانت لية بنائها دعا رسول الله باناء فيه ماء فأخسد منه ومج فيه ثم دعا عليا وسلم فغمل بها مثل ذلك وقال لها يا فاطمة والله ما ألوت أن زوجتك خير أهلى .

وقد اختصها الله بذرية رسوله الطاهرة فلم يكن له عقب في غيرها

وان الفلم ليتمثر عيا ومعجزة حين يعرض لنلك الفضائل الملكية المفدسة التي كل الله بهما سيدة نساء العالمين . وحسبك أن تسمع قول عائشة : ما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها .

أما علمها فهو فيض من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنها روى أبناها الــــكريمان وأبوهما وعائشة وأم سلمة وسلمي أم رافع وألس بن مالك

وكانت وفاتهاً عليها السلام بعد ستة أشهر من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم . صلوات الله على تلك النفس الزكية والصائل الملكية اليوم الذي رجفت الأرض لموته صلى الله عليه وسلم ، سعت رجالات من المهاجرين والأنصار الى سقيفة بني ساعدة ، وهناك بعد جدال وحوار - بسطوا أيديهم الى أبى بكريبايمونه .

على أن فاطمة بنت رسول الله أقامت في عهدها القصير بمد رسول الله مجافية أبا بكر، واجدة عليه .

وسوا، أكانت تلك الموجدة لما رأت من انتزاع الخلافة من آل يبت النبي – وكانت تراها حقا لهم لا يطاولون فيه ، ولا يغالبون عليه – أو لحرمانها ميراث أيها في فدك ، وسهمه في خيبر – سوا، أكانت موجدتها لهذا أو لذلك فقد كف عن البيعة كرامة لها زوجها على عليه السلام ، وانحاز بجانبه بنو هاشم جميعاً. وانضم اليهم أبو سفيان بن حرب رأس بني أمية ، والزيبر بن العوام بطل قريش وحواري رسول الله . وأقام على والزيبر بدار فاطمة لا يبرحانها .

كذلك لبثوا وبعض المسامين لبعض رصد ، حتى لحقت الزهراء بربها . فانكشف بموتها سترمن ستور الهيبة الرائعة في بني هاشم . حتى لقد سعى عمر بن الخطاب بقبس من النار الى يبت على كرم الله وجهه ليحرقه . وهناك خرج له الزبير والسيف مصلت بيمينه ، يريد أن يصدع به رأس عمر ، لولا أن عثرت قدمه بمحجر في الطريق فوقع ووقع السيف من يده فأخذ . ولولا تلك العثرة المباركة لخضّب بالدم رأس من أرفع رؤوس المسلمين .

ولقد كادت الحرب تعود جذعة لولا حكمة من على حسمت الجرح، ورأبت الصدع، وجمعت الشمل. فطب المسلمين خطبة ردت صغيرهم على كبيرهم، وجمعت قصيهم وعصيهم، ثم بايع أبا بكر. فلم يبق بعد ذلك مخالف عليه (١).

<sup>(</sup>۱) للقد الفريد ج ٢ ص ٢٤٦ وابن جرير ج ٤ ص ١٨٣٥ — ١٢٣٧ وبلاغات النساء ص ٢٤

#### ﴿ عَائِشَةَ وَعُمَّانَ وَعَلَى ۗ ﴾

تقضت أيام أبى بكر وعمر والمسلمون فى أمنة من الفرقة . وقد فرغوا للجليل العظيم من أمره . فردوا المرتدين ، الى حظيرة الدين . ثم فتحوا العراق وفارس والشام ومصر وما وراءهن . حتى أصبحت الدولة الاسلامية يومئذ أورف الدول ظلا ، وأسمقها بناء . ثم أعقبتها أيام عثمان ، فبدأت الأرض تمور بالفتنة

لقدكان عمر صُلباً شديداً لا يبالى أن يُقنَّع بدرَّته وجه الشريف العظيم اذا مال به القصد، وحاد عن الطريق. وكان عثمان حيياً خجولاً. يبتدر الرجل الهفوة بين يديه فيندى جبينه، ويحمر وجهه. وعال أن يروض الناس هذا بعد ذاك.

وكانت من عثمان الى المسامين هفوات ساقها الضعف، فأسخطتهم، وأحفظت قلوبهم: منها انه استعان على عمله بالأحداث من بنى أمية ، فأخذوا يخسفون بعامة المسامين، ويضر بونهم بالسياط، ويعذبونهم بالمساحى المكوّاة. حتى دوى الصوت من الحجاز إلى العراق إلى مصر بأن عثمان خليفة مستضعف، وأن سواه أولى منه بخلافة المسامين.

وكان مصدر هذا الصوت من سُدَّة عائشة أم المؤمنين . فتجاو بت أصداؤه وانشعبت جواؤه .

صاعف الثائرون ذلك الصوت وجواً فُوه ، فكل يقول : قالت عائشة ، وكتبت عائشة . حتى اتخذوا اسمها سبيلًا إلى الإغراء بدم الخليفة المظلوم ، كما اتخذوا اسم على في ذلك بهتاناً واعماً مبينا . على أن كليهما أراد النَّصَفة للمسلمين باستصلاح الخليفة أو اعتزاله . فكان ما جرى به القضاء ، وقتل عمان في يبته مظلوماً مخذولًا . واستَحَلَّ الثائرون منه الحُرم الثلاث : حرمة الخلافة ، وحرمة البلد الحرام ، وحرمة الشهر الحرام .

أبصرت أم المؤمنين ذلك ، وأبصرت قَتَلَة عَمَانَ يَدْهِبُونَ إِلَى ديارَهُم مُوفُورِينَ وحسبت الهوادة في القصاص ، فانصدع قلبها وذابت حشاشتها .

وان يك عثمان قد مات مظلوماً ، فقد عاش من بعده على مظلوماً . ومن أشدً مظامته أن تُولِّبُ أم المؤمنين عليه المسلمين . وأن تقود الجنود إلى قتاله ، فى وقعة الحمل ، لأنها اتهمته بالمالأة على عثمان ، كما اتهمها الناس بذلك .

وفى موقعة الجل تراى جند عائشة على الموت كأن لهم فيه أرباً ، حياطة لحرم رسول الله ، وذياداً عنها ، حتى لقد قتل حولها عشرون ألفاً ، وقُطَّمت على زمام هو دجها سبعائة يد ، وكلا نُزعت عنه كف نَزعت اليه أخرى . وكانت خاتمة القتال سقوط الجل بما غشيه من النبال ، وما أصاب قواعه من السيوف . ثم احتمل الهودج إلى دار عبد الله بن بُديل ، وهو أقرب الدور إلى ساحة القتال ومن هنالك آبت إلى المدينة بعد أن أحسن أمير المؤمنين مآبها ، وبعث في رفقتها سبعين من نساء صحابته .

رحم الله أم المؤمنين، لقد اشتفت من الداء بالداء. أما والله ما نفست على ابن عم رسول الله خلافته ، ولا وجدت عليه قديم أمره . ولقد كانت تدعو الناس اليه يوم قتل عثمان ، لأنها تعلمه أحق الناس بالأور ، وأقربهم قرابة من رسول الله . ولكنها رأت حقًا ضائمًا ، ودمًا مطلولًا ، وألسنة مرجفة ، ووسطاء سوء ، فتعجلت ما رأته واجبًا ، ولو صبرت لكان خيرًا وأبق ، ولعمرى لهى آثر عند الله وأبرً ممن رأى وضع الحق في زمرة على ثم قعد عنه ، و نكل عن نصرته ، وانما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرى ما نوى (١) .

<sup>(</sup>١) العقد الفريدج ٢ ص ٢٧٥ — ٢٨٣ وابن جريرج ٥ ص ٣٠٢٥ — ٣٢٢٦

# ﴿ نَاثُلَةَ بِنَتِ ٱلْفُرَ افِضَةَ (١) وعلى بن أبي طالب ﴾

على أن أمير المؤمنين لم يطمئن به الأور ، ولم تصف له الحياة ، بعد أم المؤمنين فقد عَرَض له من النساء خصم جديد ، ومن الرجال خصم جديد ، وكلاهما اشتد أزره ، وقوى أمْرُه بصاحبه . أما الرجل فعاوية بن أبي سفيان ، وأما المرأة فنائلة بنت الفرافصة ، زوج الشهيد المظلوم عثمان بن عفان .

كانت نائلة من أعذب النساء قولاً ، وأذكاهن قلباً ، وأكماهن خلقاً

ولما تسورً الثائرون على عثمان ، وتبادروه بالسيوف ، ألقت بنفسها عليه حتى تكون له وقاء من الموت . فلم يَرْع القتلة الأثمة حُرْمتُها ، وضربوه بالسيف ضربة انتظمت أصابعها ، ففصلتهن عن يدها ، ونفذت إليه فجندلته ، ثم ذبحوه كما يزبح الحمل الذلول ! رحمه الله ورضى عنه .

أرادت نائلة أن تنتقم. وحُقَّ لهما أن تنتقم. ولكن ممن ؟ لم تجد أمامها إلا علياً، فهو أمير الناس بعد زوجها، وولى الدم المضيفه فى نظرها. ولم تجد إلا رجال الشام، وجند الشام، وأمير الشام. فهم أولى بأن تثير ثائرتهم، وتضرم نار الثأر فيهم.

أرسلت نائلة الى معاوية بأصابعها الممزقة، وقيص عثمان المُخَضَّب، وأوحت اليه أن يعلق كل أولئك فى المسجد الجامع فى دمشق، وأن يقرأ على المجتمعين جميعاً ذلك الكتاب: —

من نائلة بنت الفرافصة ، إلى معاوبة بن أبي سفيان . أما بعد ، فاني أدعوكم إلى الله الذي أنع عليكم ، وعلم الإسلام ، وهداكم من الضلالة ، وأنقذكم من الكفر،

<sup>(</sup>۱) نائلة : هى نائلة بنت الفرافصة بن الأخوص الكابية صاحبة عائشة وزوج عثمان . وأبوها سيد بنى كلب . وهى احدى اللواتى ذهب الدهر بمقالاتهن ومقاماتهن • وكان سعيد ابن العاص قد تزوج اختها فكتب اليه عثمان أما بسد فانه بلغنى أنك تزوجت امرأة من بنى كلب فاكتب الى بنسبها وجملها فكتب اليه سعيد « أما بعد فان نسبها أنها بنت الفرافصة ابن الأخوص وجملها أنها بيضاء مديدة » فطلب اليه عثمان أن يخطب أختها عليه

ونصركم على المدوم، وأُسْبَغَ عَلَيْكُم ۚ لِنَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً . وأنشدكم الله وأذكركم حَقَّةً وَحَقَّ خَلِيفَتِهِ أَن تَنْصَرُوهِ بَعْزِمِ اللَّهِ عَلَيْكُم ، فَأَنَّهُ قَالَ : ﴿ وَإِنْ طَأَ نُفَتَأْنِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ٱفْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَنْتُ إِخْدَاهُمَا عَلَى ٱلأَخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّـتِّي تَبْغِي حَتَّى تَنِيٌّ إِلَى أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ فان أمير المؤمنين ُبغِي عليــه ، ولو لم يكن لعثمان عليكم إلا حق الولاية ، لحق على كل مسلم يرجو إمامته أن ينصره فكيف وقد علمتم قدمه في الاسلام، وحسن بلائه، وأنه أجاب الله، وصدق كتابه، واتبع رسوله ، والله أعلم به اذا انتخبه فأعطاه شرف الدنيا ، وشرف الآخرة . وإنى أقص عليكم خبره – إنى شاهدة أمره كله : – إِن أهل المدينة حصروه في داره، وحرسوه ليلهم ونهارهم، قياماً على أبوابه بالسلاح، يمنعونه من كل شيء قدروا عليه حتى منموه الماء، فكث هو ومن معه خمسين ليلة ، وأهل مصر قد أسندوا أمرهم . إلى على ، ومحمد بن أبي بكر، وعمار بن ياسر، وطلحة، والزبير، فأمروهم بقتله! وكان معهم من القبائل خُزَاعة ، وسعد بن بكر، وهُذيل، وطوائف من جُهَينة، وَيُزَيِنَةً ، وأنباط يثرب. فهؤلاء كانوا أشد الناسعلية. ثم أنه حُصِرً ، فرشق بالنبل والحجارة، فخرج ممن كان في الدار ثلاثة نفر معه . فأتاه الناس يصرخون اليه، ليَّاذَنْ لَهُمْ فِي القَتَالَ ، فَهَاهُ وأمرهُ أَنْ يُردُوا اليهِمْ نَبْلُهُمْ ، فَرَدُوهَا عَلَيْهُمْ ، فَأَزادُهُ ذلك في القتل إلا جرأة ، وفي الأمر إلا إغراقًا، فأحرقوا باب الدار! ثم جاء نفر من أصابه فقالوا إن ناساً يريدون أن يأخذوا من الناس بالمدل، فاخرج إلى المسجد يأتوك. فانطلق فجلس فيه ساعة، وأسلحة القوم مصلتة عليه من كل ناحية . فقال : مَا أَرَى اليوم أحداً يعدل ! فدخل الدار. وكان معه نفر ليس على عامتهم ملاح، فلبس درعه، وقال لأصحابه: لولا أنتم ما لبست اليوم درعي . فوتب عليه القوم . فكامهم ابن الزبير ، وأخــذ عليهم ميثاقًا في صحيفة بعث بها الى عثمان :

عليكم عهد الله وميثاقه ألا تقربوه بسوء حتى تكاموه وتخرجوا. فوضع السلاح، فلم يكن إلا وضعه. ودخل عليه القوم يَقْدُمهم محمد بن أبي بكر، فأخذ بلحيته، ودعوه باللقب. فقال: أنا عبد الله وخليفته عثمان. فضربوه على رأسه ثلاث ضربات، وطعنوه في صدره ثلاث طعنات، وضربوه على مقدم العين فوق الأنف ضربة أسرعت في العظم. فستقطئ عليه، وقد أثخنوه وبه حياة، وهم يريدون أن يقطعوا رأسه، فيذهبوا به، فأتنني ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها معى، فَوُطئنا وطئنا وطئاً شديداً، وعرينا من حُلِينا، وحُرْمةُ أمير المؤمنين أعظم، فقتلوا أمير المؤمنين مقهوراً على فراشهه ؟ . . . !

وقد أرسلت اليكم بثوبه عليه دمه ، فأنه والله إن كان أثم مَن قتله ، فاسمَلَ من خذله . فانظر وا أين أنتم من الله ، وأنا أشتكى كل ما مسّنا إلى الله عز وجل ، وأستصرخ بصالحى عباده . فرحم الله عثمان ، ولعن قتلته ، وصرعهم فى الدنيا مصارع الخزى والمذلة ، وشنى منهم الصدور .

\* # # #

ذلك هو الكتاب الذي اجتمع لسماعه خمسون ألف شيخ من شيوخ الشأم يصيحون ويعجون بالبكاء تحت قميص عثمان ، وأصابع نائلة ، ويتقاسمون فيما يينهم ألاّ يمسوا غسلاً حتى يقتلوا عليًا ، أو تفنى أرواحهم(١)

#### ﴿ نصراء على من النساء )

وبرغم خصومة تينك المرأتين لعلى كرم الله وجهه ،كان جنده أحفل الأجناد بذوات القول الفصل ، والرأى الجزل ، من النساء . ولهن فى صفين مقامات ومواقف ، أشجت حلوق العدو ، وصكّت أسماعهم ، وروّعت نفوسهم

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ج ۲ ص ۲۷۲

ومن هؤلاء بكارة الهلالية ، وسودة ابنة عمارة ، وآمنة بنت الشريد ، وأم سنان بنت خيمة ، وكثيرات من نظائرهن وأشباههن ، ممن أوتين جوامع الكلم ، وجمن أشتات الحكم . ولنا إليهن عودة عند الكلام على مقالاتهن ، بين ازدحام الصفوف ، وتحت ظلال السبوف .

ولما تبدلت الأيام بعهد على عهد معاوية ، كانت بلاد العراق مجالات الشيعة ، ومباءات الفتن ، ومواطن الانتقاض عليه . فرماها بداهيتي العرب ، المغيرة بن شعبة ، وزياد بن أبي سفيان ، واحداً بعد واحد ، وأوصاهما أن يلعنا علياً على المنابر ، وأن يتخذا السيف حَكماً بينهما وبين الناس . فقام في وجههما حُجرُ بن عَدِى الكندى ، وانضم إليه شباب أهل العراق ، وجهور من نسائهم وبدأت المجامع تعقد بنجوة من أعين الرقباه . وما زال أمر حجر يستطير ، وصوته يعلو ، حتى انتزعه زياد من العراق ، وقاده إلى معاوية ، فقتله .

وكانت هند بنت يزيد الأنصارية ممن شايمنه وناصَرْنه وأَعَنَّهُ . وهي امرأة وَلَ أَن تدانيها امرأة ، في بُعد الرأى ، وقوة البيان .

# ومن قولها ترثى خُجِراً :

رَفَعَ أيها القمر المنير يسير إلى معاوية بن حرب تجبرت الجبابر بعد حجر وأصبحت البلاد للها تُحُولا ألا يا حُجْرُ حُجْرَ بني عدى أخاف عليك ما أردى عديًا

تبصر هل ترى خُجْراً يسير ليقتمله كما زعم الأمير وطاب لها الخَورْ نَنْ والسَّدِير كأن لم يحْيها بَرْق مطير تلقتك السلامة والسرور وشيخاً في دمشق له زئير رَّى قتل الخيـار عليه حقًا له من شر أُمتـه وزير فان يهلك فكل زعيم قوم من الدنيا إلى هُلك يصير<sup>(۱)</sup>

ثم لما اقترف الخليفة المجرم الطاغية يزيد بن معاوية فَملته ، بحفَدَة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقام المختار بن أبى عُبيَد الثقنى للانتقام له ، والاستفاء بالثار من قَتَلته ، كان النساء في عونه ورفقته . وبهن وبمن اليهن من الرجال أوقع وقعته القاضية بالبغاة المعتدين . على أنه أخذ بالشبهة ، وأسرف فى الدماء . فقصده مصعب ابن الزبير ، وغلبه على أمره . حتى ضرب عليه النظرة حول قصره بالكوفة . وفى تلك الساعة الضائقة المرهقة ، خلاه رفاقه ، فلم يبق إلا الأوفياء المخلصون ، وقليل ما هم على أن النساء بدأن فِمَا لهُنَ كمادتهن فى كل خطب فَدَح وجد نبا . فلقد كانت المرأة تخرج من منزلها معها الطعام واللطف والماء قد التزرت عليه ، والتفعت فوقه ، وأرسلت خمارها على وجهها وصدرها ، كأ نما تريد المسجد الأعظم والتفعت فوقه ، وأرسلت خمارها على وجهها وصدرها ، كأ نما تريد المسجد الأعظم فدخلت فتركت ما معها ، ثم خرجت لِطيئها (٢) .

وكان فى الكوفة يبتات لامرأتين يأوى اليهما غلاة الشيمة ، فيتسامرون ويتآمرون . وهاتان المرأتان هما هند بنت المتكلفة الناعطية ، وليلى بنت تُماَمة المدّنية

وكانت ليلي لا تليق شيئًا من مالها في سبيل نشر دعوتها ، و بث مبدئها . وكانت تبغض أخاها رفاعة بن قامة لاقتصاده وفتور أرْ يَجِيته (٣) .

ومن هنالك خفقت نسمة النشيع ، فانتظمت نَعْمَتُهَا بلاد فارس وخراسان وما وراءهما . وكان ذلك مما هيأ لآل رسول الله تنظيم دعوتهم ، وإقامة دعامتهم

<sup>(</sup>۱) این جریر ج ۷ ص ۱٤٦ (۲) ان جریر ج ۸ ص ۷۳٤ (۳) ان جریر ج ۸ ص ۷۳۱ (۱۲)

حتى اقتادوا الجيوش من صوب خراسان ، فصدعوا بها ملك بنى مروان . على أن يد المرأة لم تترك مقادة تلك الثورة المبيحة المُنيحة .

فان أبا العباس السفاح ثائر بني هاشم ، ووارث بني أمية ، كان – على وفر فضله ، وعراقة مجده ، وسمو فضائله – فقيراً مُقْتِراً . ومحال أن تنهض الثورات ويتاح لها الظفر – إلا بالمال .

هنالك قيض الله لعظيم بني هاشم من ملأت قلبه عزماً ، ويده مالاً ، ونهجه وضحاً ونوراً . وتلك هي زوجه أم سَلَمَة ابنة يعقوب بن سَلَمَة .

كانت أم سَمَة قبل أن تسير إلى السفاح زوجاً لعبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. فكانت لذلك أعرف الناس بسرّ بنى أمية ، وأوقعهم على خبيئة أموره فلما هلك عنها اجتمع لديها ثرات زوجها وأبيها ، وكلاهماكان غنيًّا موفورالغنى . فأما ما ملكت من سماحة الرأى ، ورجاحة العقل ، فكان أوفر من مالها وأتم .

أرسلت أم سامه مولاتها الى السفاح تخطبه، وحمَّلتها سبعائة دينار تقدمها اليه إن شكا الفاقة اليها. فلما عرضت الجارية أمر مولاتها، قال: أنا مملق لا مال عندى. فقدمت اليه هدية سيدتها. وهنالك سارع السفاح الى الزوجة المواتية بمالها. وكان ما لقيه من نفاذ رأيها وإحكام تدبيرها، أتم وأوفى. فلم يكن يصدر إلا عن رأيها ومشورتها، وبها عرف مواطن الداء من أعدائه، واليها كانت إفاءته في خلافته ().

## ﴿ المرأة والخوارج ﴾

الخوارج قوم يبتغون الكمال فى الخلافة . فهم يريدون الامام العادل الثّبت، الذى يقوم باجماع المسلمين ، وينزل من الأمر على شورى المسلمين . ذلك مبدؤهم الذى خرجوا به ، وقاتلوا الناس عليه . على أنهم أسرفوا فيه وغلوا نحلواً كبيراً ، حتى

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ص ٨٥

حسبوا كل وزركفراً يُقاتَل مقترفه ، ويقتل عليه . وكانوا في أول أمرهم قطعة من جند على . فلما رضى بالتحكيم في خلافته ، قالوا : علامَ يقتتل المسلمون وأمراؤهم في شك من أمرهم ؟! ومنذ ذلك إليوم انفصلوا عن على ، واستجازوا قتاله ، وقتال من بعده من الخلفاء .

وحجتهم فى الحروج على على داحضة . فقد يكون التحكيم مما يبعثه اليقين بالحق ، والثقة بالعناية . كذلك شرع الخوارج لأنفسهم قتال كل خليفة لأنه اتخذ خلافة رسول الله تراثا عن أيه . وحسيب المسلمين سواه هملا ، فساقهم بغير عهد منهم ولا رضى . ذلك ما يقوله الخوارج . ومهما يكن من أمرهم فقد استبسلوا فى سبيل غايتهم ، حتى أصبحوا مضارب الأمثال فى البسالة والجسارة .

وأوضح ظاهرة تراها في فريق الخوارج ، نباهة ذكر المرأة ، ونزوعها منازع القادة الكفاة ، وقيامها في الطرف القصى ، من تفدية الغرض ، والتضحية في سبيله .

وكم احتمل نساء الخوارج من ولاة العراق وسفاحيه من نكال ووبال ، وتمزيق أوصال . فلم يك شيء من ذلك يروعهن ، ولا يُثلم غرضهن ، أو يحول غايتهن ، حتى تقاد المرأة منهن الى القتل ، صابرة راضية .

ولقد ظهر من الخوارج رجلان عظيمان ، قاما واحداً بعد واحد . كلاهما اجتمع عليه القوم ، وكلاهما لقب بامرة المؤمنين . وكلاهما استمد من امرأته الجليلَ من رأيه ، والشديد من قوته .

أما أولهما فقطَرِى بن الفُجَاءة .كانت زوجه أم حكيم من أتم النساء ذكاء ومضاء ، وجمال وجه ، ونفاذ رأى ، وقوة بيان . ومن قوله فيها<sup>(١)</sup> :

لعمرك انى في الحياة لزاهد وفي العيش ما لم ألق أم حكيم

<sup>(</sup>١) الحامل ج ٢ ص ١٣٦

شفاء لذى بَثّ ولا لسقيم على نائبات الدهر جِـدُ لئيم طمان فتى فى الحرب غير ذميم

مِنَ الْخَفِرَاتِ البيصِ لَمْ يُرَ مثلها لمَّرُكُ الى يوم ألطم وجهها ولو شهدتني يوم دولاب أبصرت حتى يقول:

تبيح من الكفاركل حريم بجنات عدن عنـده ونسيم فلو شَهِدَ ثَنَا يوم ذاك وخيلنا رأت فتية باعوا الأله نفوسهم

وأما الثانى فشبيب بن يزيد ، وزوجه غزالة الحرورية . وقد أسلفنا ذكرها وأفردنا خبرها.

وكانت أمه «جَهيزة » بالمكان الأوفى من الشجاعة . وكانت هي وغزالة لا تُرَيان إِلاَّ في أخطر المواقف من الموقعة

وقالوا أن عِمران بن حِطَّان كان رجلاً من أهل السُّنة ، فتزوج امرأة من الشُّر الهُ (١) من عشيرته وقال أردها عن مذهبها فذهبت هي به (٢)

وكان أخطر ما قام به الخوارج قتلهم عليًّا عليه السلام، قتله عبد الله بن مُلْجِم، وما أغراه بدلك إلا أمه و إلا زوجه قطاً م ابنة علقمة التي طلبت صداقًا لها<sup>(٣)</sup> (ثلاثة آلاف وعبد وقينة وضرب على بالحسام المسمم)

ولعلك ذاكر ما فصلنا من حديث « ليلى بنت طريف » فى عهد الرشيد بما يبين لك هو وأشباهه أن المرأة والرجل فى تلكم الأيّام كانا عودَى سرحة واحدة، وشبلى عرين واحد

<sup>(</sup>۱) الشراء جاءة الحوارج كان الرجل منهم يسمى نفسه شارباً أى بائماً نفسه من الله وهو ينظر فى ذلك إلى قوله تباركت آيته و إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون وعداً عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بسهده من الله قاستبشروا ببيمكم الذى بايمتم به وذلك هو النوز العظم ›

(۲) الانجانى ج ۱ م م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۵ م ۱۳۷

(7)

# أثرها فى تكوين الرجال

أو

### الأم العربية المسلمة

فى قرن وبعض قرن، وثب المسلمون وثبة ملأوابها الأرض قوة و بأساً وحكمة وعلماً، فراضوا الأم ، وهاضوا المالك ، وركزوا ألويتهم فى قلب آسيا وهامات إفريقية ، وأطراف أوربا ، وتركوا دينهم وشرعهم ولغتهم وعلمهم وأدبهم تدين لها القلوب وتنقلب بها الألسنة بعد أن كانوا فرائق بَدَدًا لا نظام ، ولا قوام ولا علم ، ولا شريعة .

فني أي المدارس درجوا ، ومن أي المعاهد خرجوا ؟

لقد قطع العرب تلك المرحلة التي سَهَم لها الدهر، ووجَم لروعتها التاريخ ولم يقيموا معهداً أو ينشئوا جامعة ، استغفر الله ! بل لقد كانت خصاصهم وخيامهم ودوره وقصوره معاهد ومدارس وما شئت من مغارس حكمة ومغاوص آداب ولي أمرها أمهات صدق ، أقامهن الله على نشئه ، واستخلفهن على صنائعه ، وأرعاهن أشبال غابه ، وأتمنهن على مُبناة ملكه ، ومُحاة حقه ، ورعاة خلقه ، فكن أقوم خلفائه بواجبه ، وأثبتهن على عهده ، وأنهضهن بالفادح الشديد من أمره

لقد كان الله أبر بهؤلاء القوم من أن يخرجهم مُخرجاً سيئًا، أو ينبتهم منبتاً فاسداً، أو ينبتهم منبتاً فاسداً، أو يضمهم الى صدور واهية وقلوب سقيمة، ثم يسومهم أشرف مطالب الحياة، ويورده أسمى مقاصدها، ولو فعل لكان قد كلفهم شططاً وجشمهم محالاً

لأن الأم من الامة بمثابة القلب من الجسد، فهي غذاء أرواحها، ومِران أعوادها ومفيض مداركها، ومبعث عواطفها، فان وهنت كان كل أولئك واهناً ضعيفاً.

لذلك كله عَمَد الاسلام الى المرأة أول ما عمد، فرد مظلمتها وأتم نصفتها ورفع شأنها، وأطلق عنانها، وثبت اعانها.

لقد كانت بهضة المسلمين غريبة فريدة لأن المرأة كذلك كانت غريبة فريدة ولو لم تكن كذلك لكانوا في عظيم أمرهم ككل الناس بين جد وانتظار واقبال وإدبار . وإذا كانت المرأة الحديثة قد أنصنت المنكولن زعيم الجمهورية الأمريكية وهو يقول لمهنئيه باسمي مناصب العالم « لا تهنئوني وهنئوا أي فهي التي رفعتني إلى مقامي هذا » إذا كانت قد أنصنت لذلك فازدهت وأشرقت وتطاولت واستشرفت — فان المرأة العربية المسلمة كانت نستمع لأشباه هذا الكلام من أشباه لنكولن فلا ينثني جيدها ولا يهتز عطفها لطول ما سمعته وألفته حتى لقد أصبح من بدائه العرب الظاهرة وعقائدهم الراسخة أن الهُجَناء — وهم الذين لم تنجهم نساء العرب — لا يُغنُون في المهم ، ولا يكفون في الملم ، مها أمعن آباؤهم في شرف المنت ، ونبل الشمائل .

وما ظنك برجل من رجال البادية كَمْقَيَل بن عُلَّفة الْمُرَّى يخطب اليه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ابنته لبعض بنيه فيقول له « جنَّبني هجناء ولدك<sup>(١)</sup>».

وشبيه بذلك ما حدثوا أن هشام بن عبد الملك قال لزيد بن على بن الجسين: بلغني أنك تحدت نفسك بالخلافة. ولا تصلح لها لانك ابن أمّة (٣).

أو تدرى من تلك الأمة ؟ انها ابنة ملك الفرس الذي كان العرب أيذكرون بين رعيته فلا يأبه بهم . أما أبوه فحفيد على بن أبى طالب وسليل رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) المقد الفريد ج ٢ ص ٢٥٦ (٢) المقد الفريد ج ٣ ص ٢٩٨ طبع بولاق

عليه وسلم . ذلك هو الذي قصر به عن مدى الخلافة في رأى هشام بل وفي رأى العرب يومئذ — أن أمه فارسية لم يجر الدم العربي بين نياط قلبها ، وحَنِيًّات صدرها

بل لقدكان الرجل يرجع إلى الأمهات ما يراه بين الأخوين من الفوارق التى لا تظهر صلتها بهن. ومثل ذلك ما قالوا أن عبد الملك بن مروان سابق بين سليمان ومَسْلَمَةَ ابنيه — وكان مسلمة هجيناً — فسبق سليمان. فقال عبد الملك(١):

أَلَمُ أَنْهُمُ أَنْ تَحْمَلُوا هَجِنَاءُكُمْ عَلَى خَيْلُكُمْ يُومِ الرِّهَانُ فَتَدْرِكُ

أرأيته كيف جمل فوز الفتيان بالسبق أثراً من جهد المرأة ونزعة من روحها وغرة من تنشئتها وتربيتها مع أن الامَّيْن امرأتاه وَالفتيين ولداه ؟

وأى غريبة تجدها فى ذلك ؟ أو لم يكن ركوب الخيل، وادَّراع الليل، واقتحام الهول نوازع من عزمة مُتقدة وقوة غالبة ونفس حمية ؟ وهل فى كل أولئك شىء لم يرضعه فى دَرِّها ، أو يسمعه من ثغرها ، أو يقرأه على صدرها ، أو يَتنَسَّمه من بين سحرها ونحرها ؟

ولعل أوضح من ذلك علمهم بأن لها الأثركله فى قوة يبان الرجل وتقويم لسانه. وما رأينا أمرًا أجمع عليه قالَةُ العرب وَمَنْ اليهم من أَعَة اللغة ورواة الادب وأعيان البيان كاجاعهم على أن أول لوثة أصابت اللغة العربية لم يقذف بها إلاّ ألسنة الهجناء.

وليس ذلك بالأمر الذي يحوجه الدليل ويعوزه البيان. فان أمهات العرب لم يَكُنَّ يناغين أبناءهن وهن زهر غَض وصحائف بيض إلاَّ بكل مورق مشر من القول فينشأ ناشئهن عذب البيان غدق اللسان

فأما بنو الاماء فما عساهم يسمعون إلاّ كل لفظ دعى من كل لسان عبي

<sup>(</sup>۱) العقد الفريدج ٣ ص ٢٩٨ طبع بولاق

ولئن يكن الخضوع لذلك الحق — حق تفرد المرأة بتكوين الرجل والتأثير فيه — مما أفاض عليها قوتها وشد عزيمتها على المضى فى عملها والبلوغ بواجبها إن مما ضاعف ذلك كله احترامهم لها احتراماً لم ينله أحد سواها

لقدكان احترام الأم في الجاهلية طبماً مألوفاً فأصبح بالاسلام فوق ذلك فرضاً محتوماً ولملنا أوردنا الكفاية من بيان ذلك في تفاريق كتابنا

وكل ما في الكتاب والسنة من أشادة بالأبوين واكبار لأمرهما وتعريف بحقهما يؤثر الأم ويرجح بفضلها ويفيض في القول عنها أ

وإليك مثلاً من ذلك قول الله جل ذكره « وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أَمْهُ كُرْها وَوَضَمَتْهُ كُرْها » فانظر كيف أجمل سبحانه الأب ثم اختص الأم بفضل البيان ووضح الاقناع بأنها حملته مؤلمة ووضعته مؤلمة وليس الأب في شيء من ذلك

وشبيه بذلك ما أسلفنا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من ؟ قال أُمَّك . قال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتى ؟ قال امَّك . قال ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أبوك

وجاً رَجُلُ الله على الله عليه وسلم فقال إن لى أُمَّا أنا مطيعها ، أقعدها على ظهرى ، ولا أصرف عنها وجهى ، وأرد اليها كسبى . فهل جزيتها ؟ قال لا ولا بزفرة واحدة

وهل أتاك نبأ أويس بن عامر القرنى ؟ ذاك رجل أنبأ النبي بظهوره وكشف عن سناء منزلته عند الله ورسوله وأخذ البررة الأخيار من آله وصحابته بالتماس دعوته وابتغاء القربى الى الله به وما كانت آيته إلا بره بأمه وذلك حديث مسلم عنه :كان عمر رضى الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عاسر؟

حتى أتى على أويس بن عامر فقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مُرَاد؟ قال نعم. قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع دره؟ فال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتى عليكم أويس بن عامر مع أمداد اليمن من مراد ثم من قرَن ، كان به أثر برص فبرأ منه إلاموضع دره ، له والدة هو بَارْ بها ، لو أقسم على الله لأبره فان استطعت أن يستغفر لك فافعل ، فاستغفر لي ، فاستغفر له ، فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة . قال ألا أكتب فلك إلى عاملها؟ قال أكون في غبراء الناس أحب إلى الكوفة . قال ألا أكتب

كُلّ ذلك وأشباهه مما جمل للأم المقام الأوفى والمنزلة التي ليس فوقها إلا الله ورسوله . وفي سبيل ذلك الاحترام نذكر ذلك الحديث الموجز

لَمَاكَانَتَ مُوقِعةً أُخُد أُغْرَتْ هند ابنة عُتبة بحمزة بن عبد المطلب من خالسه فصرعه — وكان قد قتل آلها يوم بدر — ثم نفذت اليه فَبَقَرَت بطنه ونزعت كبده. وجدعت أنفه، وصامت أذنيه، وجاء بعدها أبو سفيان فأخذ يطعنه بالرمح في فمه حتى مزقه

انقضت الموقعة وجثمان حمزة تكاد تحيل معالمه لفرط ما مثل به . فلما وقف به رسول الله اشتد حزفه لما أصاب عمه البطل الكريم ، ووقف بنجوة منه ثم أبصر فوجد عمته صفية بنت عبد المطلب مقبلة لتنظر ما فمل القوم بأخيها فقال رسول الله لابنها الزبير دونك أمّك فامنعها . وأكبر همه ألا يجد بها الجزع لما ترى . فلما وقف ابنها يعترضها قالت « دونك لا أرض لك ! لا أم لك ! » وهنالك رجفت أحناء بطل قريش وزلزلت قدماه واعتقل لسانه وكر راجعاً إلى رسول الله فحدثه حديث أمه فقال خل سبيلها

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم شرح النوی ج ۵ س ۲۲۳

كذلك انفرجت صفوف الناس لعمة رسول الله فسارت حتى أتت أخاها فنظرت اليـه فصلت عليه ، واسترجعت ، واستغفرت له ، وقالت لابنها قل لرسول الله ما أرضانا بماكان في سبيل الله ! لاحتسبَنَّ ولأَصبرن إن شاء الله(١)

فانظر إلى موقف البطل العربى حيال أمه وقد أمره رسول الله أن يقف دونها فيعترضها ! ولو سامه النبى أن يعترض الجيش اللهام لوقف فى سبيله غير هائب ولا مدفوع

وما له لا يمنو وجهه ولا ترتجف أضالمه لعظمة الأمومة وعظمة الخلق! وهل رأت الأم قديما وحديثها من سمو المرأة وجلال خلالها ما رأته من مثل صفية! امرأة يمثل بأخيها كذلك التمثيل ثم تقف على جثمانه فلا تجاوز الصلاة له والاسترجاع عليه لأن جسده إنما مزق في سبيل واجبه وحياطة دينه! إن هذا لهو الخلق العظيم

ولقد كان الرجل وما يجاوز رأى أمه ولا يستشعر الغَناء عن مشورتها ونهج سبيلها مهما تطاول به العمر وأمعنت برأيه التجارب وحديث عبد الله ابن الزبير وأمه أسماء بنت أبى بكر آية بالغة ودليل كفيل بما نقول

ذلك أن عبد الله لبث على إمرة المؤمنين ، ودانت له العراق والحجاز والمين عماني سنين ثم أخذ عبد الملك بن مروان يقارعه فانتقص منه العراق ورماه بعد ذلك بالحجاج بن يوسف فأخذ يطوى بلاده عنه حتى انتهى إلى مكة فطوقها ونصب المجانية على الكعبة وأهوى بالحجارة عليها وفى الكعبة يومئذ أسماء بنت أبى بكر. وكان عبد الله يقاتل جند الحجاج مسنداً ظهره إلى الكعبة فيعيث فيهم ويروع أبطالهم وليس حوله إلا القوم الأقلون عدداً والحجاج بين ذلك كله يرسل اليه

<sup>(</sup>۱) انبان العيون ج ٢ ص وسيرة ابن هشام ج ٢ ص ٢٨٥ طبع أوربا

يمنّيه الخير ويمده بالامارة فى ظل بنى أُميّه لو أنحمد سيفه وبسط للبيمة يده دخل عبد الله على أثر ذلك على أمه فقال يا أمَّه! خذلني الناس حتى أهلي وولدى . ولم يبق معي إلا اليسير ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار وقد أعطاني القوم ما أردت من الدنيا فما رأيكِ ؟ فقالت اللهَ اللهَ يا بني ! إن كنت تملم إِنك على حَقّ تدعو اليه فامض عليه ولا تَمَكَّن من رقبتك غامان بني أمية فيلعبوا بك. وأن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت. أهلكت نفسك ومن معك . وإن قلت إني كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت نيتي فليس هذا فعل الأحرار ولا مَن فيه خير ، كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ما يقع بك يا ابن الزبير . والله لَضربة بالسيف في عز أحب إلىَّ من ضربة السوط في ذل . فقال : يا أماه ، أخاف إن قتاني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني ، قالت : يًا بني إِن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح ، فامض على بصيرتك واستعن بالله فَقَبُّل رأسها وقال لها هذا والله رأيي ، والذي قت به داعياً إِلى الله . والله ما دعاني إلى الخروج إلَّا الغضب لله عز وجل أن تُهتَك محارمه ، ولكني أحببت أن أطلع على رأيك فيزيدني قوة وبصيرة مع قوتى وبصيرتي ، والله ما تعمدت إتيان منكر ، ولا عملاً بفاحشة ، ولم أُجُر في حكم ، ولم أغدر في أمان ، ولم يبلنني عن عمالي حيف فرضيت به ، بل أنكرت ذلك ، ولم يكن شيء عندي آثر من رضاء ربي . اللم إنى لا أقول ذلك تزكية لنفسى ، وأكمن أقوله تدرية لأمى لتسلو عنى . فقالت والله إنى لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلًا ، إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت بظفرك، اخرج حتى أنظر إلام يصير أمرك. ثم قالت: اللم ارحم طول ذلك القيام بالليل الطويل، وذلك النحيب والظمأ في هواجر مكة والمدينة، وبره بآمه، اللم إنى قد ساست فيه لأمرك ورصيت فيه بقضائك فأثبني في

عبد الله ثواب الشاكرين. قال: يا أُمّه لا تَدَعى الدعاء لى قبل قتلى ولا بعده. فقالت: لن أدعه. فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق. فتناول يدها ليقبلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال لها جئت مودعاً لأنى أرى هذا آخر أيلى من الدنيا. قالت: امض على بصيرتك وادن منى حتى أودعك. فدنا منها فعانقته وقبلته، فوقعت يدها على الدّرع فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد! فقال ما لبستها إلاّ لأشد متنك، قالت: إنها لا تشد متنى، فنزعها ثم درج لِمتّه، وخرج وهو يقول:

أبي لابن سلمى أن يُعير خالداً ملاقى المنايا أي صرف تيمنا فلست ببتاع الحياة بِسُبّة ولامرتق من خشية الموت سلمًا وقال لأصحابه احملوا على بركة الله، وليشغل كل منكم رجلاً، ولا يُلهينكم السؤال عنى، فإنى على الرعيل الأول. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون وهنالك رماه رجل من أهل الشام بحجر فأصاب وجهه، فأخذته منه رعدة، فدخل شعباً من شماب مكة يستدى. فبصرت به مولاة له فقالت: وا أمير المؤمنينا! فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك فقتلوه، وصلبه الحجاج، فأقام جثمانه على الجذع عاماً كاملاً. حتى إذا أمر عبد الملك بانزاله أخذته أمه ففسلته بعدان ذهبوا برأسه، وذهب البلى بأوصاله. ثم كفئته، وصلت عليه، ودفته (١)

ذلك أمر ان الزبير ومقامه من أمه وعكوفه على رأيها ونزوله عند مشورتها حتى آخر ساعة من ساعاته وقد طعن يومنذ فى السبعين. وماله لا يكون كذلك؟ وهل ترى فيها رأيت خطلاً فى الرأى، أو زللاً فى القصد، أو حياداً عن النهج، أو عثرة فى الواجب؟ وهل أعانت امرأة ولدها على التضحية فى نصرة الحق، وبذل النفس فى حومة الشرف بمثل ما أعانت أسماء ولدها؟

<sup>(</sup>١) بلاغات النساء ص ١٣٠ - ١٣٢

الهم إن ذلك سرعظمة القوم ، وسبيل نهضتهم ، ومُنْبَعَث قوتهم . وإليه مرجع استبسالهم واستماتتهم

ولعمرى لقد عمد عبد الله إلى أبيه فحوله عن رأيه ووجهه ومبدئه فى أدق مواقفه وأخطر مشاهده وهو دون الأربعين وأثرت فيه أمه برأيها وقولها فى أحرج أمره وأهول ساعِه وقد أطل على السبعين.

أما موقفه حيال أمه فقد عامته. وأما موقفه حيال أبيه فذلك بعد أن بابع عَليّاً عليه السلام وعقد له من عهده وذمته على السمع والطاعة له ، فما زال عبد الله به حتى نقض بيعة أمير المؤمنين ، وخلع طاعته ، وشرع السيف في وجهه بعد أن شايعه نيفاً وثلاثين عاماً . وفي ذلك يقول على كرم الله وجهه : ما زال الزبير رجلاً منا أهل البيت حتى أدركه ابنه عبد الله فلفته عنا(۱) .

وبعد فقد عامت بما سلف من القول أن المرأة المسامة اجتمع لها من وسائل التربية ومجالات العمل ما لم يجتمع لأخرى بمن سواها ، من اقرار بحقها وامعان في احترامها ، وبماشاة في الرأى والعمل لها إلى غير مدى ولا غاية في ذلك كله . كل أولئك إلى ما علمت من رجاحة في العقل ، وسماحة في الرأى ، واستمكان من الفضيلة ، وبلوغ إلى الغاية القصوى من جلال الدين وفرط اليقين ، مما جعلهن أعرف خلق الله بتكوين الرجال ، والتأثير فيهم ، والنفاذ إلى قلوبهم ، وتثبيت دعائم الخلق العظيم بين جوانحهم ، وفي مسارب دمائهم . ومن أجل ذلك كان أبناء النابهات الممتازات من النساء أنبل وأفضل وأمثل من أبناء النابهين الممتازين من الزجال . حتى لا تكاد تقف على عظيم بمن راضوا شماس الدهر وذلت لهم نواصى الحادثات إلا وهو ينزع بعر قو وخلقه إلى أم عظيمة . فالزبير بن العوام قامت بأمره الحادثات إلا وهو ينزع بعر قو وخلقه إلى أم عظيمة . فالزبير بن العوام قامت بأمره

<sup>(</sup>١) العقد الفريدج ٢ ص ٢٧٦

أمه صفية بنت عبد المطلب فنشأ على طبعها وسجيتها . والكملة العظاء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير ثمرات أمهم أسهاء بنت أبى بكر وما منهم إلا له الأثر الخالد والمقام المحمود .

وعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه تنقل فى ترييته بين صدرين من أملا صدور المالمين حكمة وأحفلها بجلال الخلال، فكان مغداه على أمه فاطمة بنت أسد، ومراحه على خديجة بنت خويلد زوج رسول الله، ومكانهما من الفضل وبعد الرأى ما عامت. وعبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم تركه أبوه صغيراً فتعاهدته أمه أسماء بنت محميس، ولها من الفضل والنبل ما لها وَمعاوية ابن أبى سفيان أريب العرب وألمَعيثها ورث عن أمه هند بنت عتبة ما لم يرث عن أبى سفيان . وهى القائلة — وقد قيل لها ومعاوية وليد بين يديها أن عاش معاوية ساد قومه — ثكاته ان لم يسد إلا قومه . ولما نعى اليها ولدها يزيد بن أبى سفيان قال لها بعض المعزين أنا لنرجو أن يكون فى معاوية خلف منه . فقالت أو مثل معاوية يكون خلفاً من أحد ؟ والله لو جمت العرب من أقطارها ثم رمى به فيها خرج من أيها شا،

وكان مماوية إذا نوزع الفخر بالمقدرة وجوذب المباهاة بالرأى انتسب إلى أمه فصدع بذلك أسماع خصمه . ومن قوله في سجال الفخر لابن الزبير أنا بن هند ، أطلقت عقال الحرب فأكلت السَّنَام وشربت عنفوان المَكْرَع وليس للآكل إلا الْفَلْدَة ، ولا للشارب إلا الرَّنق (١) .

<sup>(</sup>١) البيان والنبين ج ٣ ص ٤٥ مطبعة الفتوج . وكان سبيل تلك الساجلة أن عبد الله قال لمماوية : يا معاوية لا تدع مروان يرى جاهير قريش بمشاقصه ويضرب صفاتهم بمعاوله ولولا مكانك لسكان أخف على وقابنا من فراشه وأقل في نفوسنا من حشاشه ولنن ملك أعنة خبل تنقاد له ليركن منك طبقا تخافه فقال معاوية : إن يطلب هذا الأمر فقد طبع فيه من هو دونه وأن يتركه بمن هو فوقه وما أراكم بمنهن حتى ببعث الله اليكم من لا يعطف عليكم بقرابة ولا يذكركم عند ملمة يسومكم خسفاً ويوردكم تلفاً . فقال ابن الزبير اذن والله فطلق عقال الحرب بكتائب عور كرجل الجراد حاقاتها الأسل لها دوى كدوى الريح

وعجيب أن معاوية لم يعرف كيف يودع يزيد ابنه وخليفته ، رأيه وحامه وسياسته. ذلك لأن أمه امرأة أعرابية لا شأن لها ، خطبها معاوية على الجمال واتخذها مقادة لقبيلتها ومرتق لعشيرتها

وشبيه بماوية أخوه زياد بن أبي سفيان . فهو مساق المثل في ذكاء القلب وفرط السهاء ، الى وفور في العلم ، وقوة في البيان . وبرغم ذلك كان ابنه عبيد الله أبعد الناس عن خُلُقه ، وأنباهم عن طبعه . كان أحق ، أخرق ، واهن العقدة ، مضطرب الفطنة ، عييا . سفاكا . ذلك لأن أمه « مَرجانة » امرأة فارسية من فلول تلك الأمة المتهدمة المتحطمة ، فهي ضعيفة ذليلة ، لا تصلح أن تكون أما لعزيز عظيم . ولقد انحسر ملك بني مروان عن رجلين ، ذهب أحدهما بما أوتي من حو ل وطو أن ، وما انتضى من حزم وعزم ، وضر بت الأمثال بما نهج ثانيهما من سَنَ العدل ، وما أفاء على الناس من ظلل الخيرات ، وكلاهما مهبط وحي المرأة العظيمة أما أولهما فعبد الملك بن مروان ، وأمه عائشة بنت المغيرة بن أبي العاص بن أمية ، وكان لها من مضاء العزم ، وذكاء القلب ، ونفاذ الرأى — ما لم يكن مروان في وكان لها من مضاء العزم ، وذكاء القلب ، ونفاذ الرأى — ما لم يكن مروان في شيء منه . وهي التي يعنيها ابن قيس الرُقيًات في قوله لعبد الملك ()

أنت ابن عائشة التي فَضَلَت أُرُوم نسائها لم تلتفت لِلدائمًا ومشت على غُلَوَائمًا ولدت أغر مبارك كالشمس وسطسمائها

وأما الثانى فأبوحفص عمر بن عبد العزيز . وأمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر ابن الخطاب أكمل أهل دهرها كمالاً وأكرمهن خلالاً — وأمها تلك التي اتخذها

تتبع غطريفا من قريش لم تكن أمه براعية ثله ، فقال معاوية أنا ابن هند شرح العزيب: المشاقس — جمع مشقص — النصال العريضة ، الصغاة الحجر ، الصلد الضخم ، الحشاشة — مثلثة الحاء حشرة الأرض ، الطبق العظم الفاصل بين فقار الظهر ، الرجل — بكسر الراء — القطعة العظيمة من الجراد المسكرع المشرب وعنفوانه صافيه ، الرنق الماء المكدر (١) العقد الفريدج ٢ ص ٣١٦ طبع بولاق

عمر لابنه عاصم وليس لها ما تمتز به من نشب ونسب إلا ما جرى على لسانها قول الصدق في نصيحتها لأمها — وهي التي نزعت به الى خلائق جده الفاروق رضى الله عنه °

فاذا نحن انتقلنا بك من مُلك بني مروان بالمشرق الى مُلكهم بالمغرب، وجدنا العظمة الرائعة، والهمة القصية، والأمل البعيد، والبأس الشديد، والأثر الخالد، والمجد المكين، لم يجتمع شيء منها لرجل ما اجتمع لأمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر. ذلك الذي ولى الأندلس وهو ولاية تميد بالفتن، وتَشرَق بالدماء. فما لبثت أن قرت له وسكنت لخشيته، ثم خرج في طليعة جنده، فافتتح سبعين حصناً في غزوة واحدة، ثم أممن بعد ذلك في قلب فرنسا، وتفلغل في أحشاء سويسرا، وضم أطراف ايطاليا، حتى ريض كل أولئك له، ورجف لبأسه. وبعد أن كانت قرطبة دار أمارة يذكر الخليفة العباسي على منابرها وتُعضى باسمه أحكامها، أصبحت مقر خلافة يحتكم اليها عواهل أوربا وملوكها ويختلف الى معاهدها علماء الأم وفلاسفتها أو أحدثك عن سر هذه العظمة ومهبط وحيها؛ هي المرأة وحدها! ققد نشأ

أو أحدثك عن سر هذه العظمة ومهبط وحيها ؛ هى المرآة وحدها ! ققد نشا عبد الرحمن يتيماً قَتَلَ عَنْه أباه ، فتفردت أمه بتربيتهِ وإيداع سر الكمال وروح السمو فى ذات نفسه ، فكان من أمره ما علمت

ثم إذا نحن نشرنا صفحة العهد العباسى ، بل صفحة العهد الاسلامى لا نجد فى تضاعيفها أمرأ دنت له قطوف العلم والحكمة ، ودانت له نواصى البلاغة والفصاحة كحمد بن أدريس الشافعى . فهو الشهاب الثاقب الذى انتظم حواشى الأرض فلاً أقطارها علماً وتشريعاً

ذلك أيضاً عرة الأم العظيمة

فقد مات أبوه وهو جنين أو رضيع، فتولته أمه بعنايتها، وأشرقت عليه بحكمتها،

وكانت امرأة من فضليات عقائل الأزد<sup>(١)</sup>. وهى التى تنقلت به من (غزة) مهبطه الى (مكة) مستقر أخواله فربته بينهم هنالك

وكان جعفر بن يحيى وزير الرشيد أرفق الناس برياضة القول ، وأعرفهم بفنون الكلام . وكان إذا عقب رسالة أو وقع تحتكتاب فاليه مباءة البلاغة ونهاية الايجاز حتى لقد يتدافع الكتاب على بابه فيشترون من حجابه كل توقيع بدينار .

كل ذلك ورثه جمفر عن أمه لا عن أيه (٢)

كذلك كان النساء فى ذلك المهد الكريم مبعث كل شىء فى نفوس أبنائهن والامر فى ذلك ما قال رافع بن هُريم

فلوكنتم لِمُكْيِسَةِ لكاست وَكَيْسُ الأم يعرف في البنينا

أما بعد فأولئك هن الأمهات اللواتى انبلج عنهم فجر الاسلام وسمت بهن عظمته ، وصدعت بقوتهن قوته ، وعنهن وحدهن ذاعت مكارمه ورسخت قوائمه فانكان مما يذل الرجل في عصرنا هذا أن يقال له « تربية أمه » فقد كان ذلك في عصور الاسلام الزاهية ، وأيامه الخالية ، مهبط الشرف الحر ، والعز المؤثل والمجد المكين .

<sup>(</sup>١) طبقات الادباء ج ٦ ص ٣٦٨ مطبعة هندية

<sup>(</sup>٢) البيان والتبين ج ١ س ٥٩ مطبعة الفتوح

#### ( 7 )

## ﴿ أثرها في العلم والأدب ﴾

تصدت المرأة لفنون العلم وشئون الأدب جميماً وأممنت في كل ذلك إمماناً أعيا على الرجل دركه في مواطن كثيرة .

وبرغم ما مهد للرجل من مشاكل المسائل، وهي، له من وسائل الكشف والاستنباط فقدكان المرأة – على لحاقها بالرجل فى كل ما أسلفنا – مظهر خلق كريم فى العلم والتعليم.

أجل! لقد امتازت « العالمة المسلمة » بالصدق في العلم ، والأمانة في الرواية والحيدة عن مواقع النهم ومساقط الظّنن مما لم يوفق اليه كتيرون من الرجال.

ومعاذ الله أن نقول ذلك محاباة أو مشايعة لموضوع كتابنا. فنحن أولاء ضاربون لك مثلاً من إقرار عظاء العاماء بما نقول :

الحافظ الذهبي المتوفى سنة ثمان وأربعين وسبعائة ثقة من ثقات المسلمين وعظيم من عظاء المحدَّثين ألَّف كتابه «ميزان الاعتدال » في نقد رجال الحديث خرّج فيه أربعة آلاف متهم من المحدثين ، ثم اتبع قوله بتلك الجملة التي كتبها بخطه الواضح وقلمه العريض فقال «وما علمت من النساء من الثمت ولا من تركوها(۱)» ولعل قائلاً يقول وما للنساء ورواية الحديث ؟ وهل تركهن الذهبي إلا من قلة أو ذلة ؟

ونقول نحن أن حديث رسول الله منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد للذهبي ما حفظ ولا روى بمثل ماحفظ في قلوب النساء وروى على ألسنتهن .

<sup>(1)</sup> ميز الاعتدال ج ٣ س ٣٩٥

ذلكم الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة ، أوثق رواة الحديث عقدة ، وأصدقهم حديثاً — حتى لقبوه بحافظ الأمة — كان له من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساء (١٠) .

فهل سمع الناس في عصر من العصور ، وأمة من الأم أن عالماً واحداً يتلق عن بضع وثمانين امرأة علماً واحداً ؟ فكم ترى منهن من لم يلقها أو يأخذ عنها والرجل لم يجاوز الجزء الشرق من الدولة الاسلامية ، فلم نطأ قدماه أرض مصر ، ولا بلاد المغرب ، ولا الأندلس ، وهي أحفل ما تكون بذوات العلم والرأى من النساء .

والحق الذي لا مراء فيه أن مزال النفس، ومنازع النهم، ونزعات الريب لا تجد مسرباً إلا في صدور الرجال، فان دواعها موفورة فيهم، مؤتشبة بين جوانبهم. فلهم من منازعة السياسة، ومجاذبة الرياسة، ومناصرة الآراء ومؤازرة الأهواء، والزلق عند الملوك ومساومة قلوب العامة، ما لا سبيل له إلى نفس المرأة وكل ذلك مما يميل بالرأى ويصدع ركن العقيدة.

ولم تقف النهمة بالرجل عند حد الدين وحده. بل لقد طمس أناس من الرجال مماليم الشعر والأدب والتاريخ ووصف الأم والمواطن وأسرار الكون ومظاهر الطبيعة . وإذا هان على المرء أن يكذب على الله ، فأهون ما يكون أن يكذب على كل شيء سواه .

وإذا كان الصدق في النقل والعصمة من الهوى مما دعم قواعد الأثر العلمى المرأة المسلمة وشاد جوانبه، فقد كان لها من صفاء فطرتها وقوة فطنتها عماد وقوة إن الذين يقولون بالفوارق في المقدرة بين الرجل والمرأة لينتقض رأيهم إذا هم استمعوا حديث النهضة العلمية الإسلامية .

<sup>(</sup>١) طبقات الثافعية ج ٤ ص ٢٧٣

لقد لحق النبي بربه وعائشة أم المؤمنين لم تَخطُ إلى التاسعة عشرة . على أنها ملأت أرجاء الأرض علماً . فهى في رواية الحديث نسيج وحدها – ولم يكن بين أصحاب رسول الله من كان أروى منها ومن أبى هريرة ، على أنها كانت أدق منه وأوثق .

وكانت من أنفذ الناس رأياً في أصول الدين ودقائق الكتاب المبين . وكان زعماء الصحابة إذا أشكلت عليهم الفرائض فزعوا إليها فحسرت حجبها وكشفت سحبها .

ولم يكن نفاذ رأيها ورجاحة كفتها وقفاً على الدين وحده . فكذلك كان أمرها في رواية الشعر والأدب والتاريخ ، وكذلك كان نفاذها في الطب وعلم الكواكب والأنواء والأنساب وما إلى كل ذلك ، وذلك عروة بن الزبير فقيه المسلمين يقول : « ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة (١) » .

وإليك فاسمع هذا الحديث ثم انظر إلى أى مدى بلغت عائشة من الإحاطة بحوادث الأم ومشكلات التاريخ .

لما وفد المسامون إلى الحبشة مهاجرين أوطنهم النجاشي موطناً كريماً فأوفدت إليه قريش عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بأعز ما لديهم من طرائف وتلاد . وفي أنفسهم أن يبرأ من ذمة اللاجئين اليه ويعيدهم على أعقابهم ، فرد النجاشي على القوم هداياهم وقال : « لاحاجة لى بها ، فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع النّاس في فأطيعهم فيه » فحفظ الناس ذلك القول من ملك الحبشة ولم يعرفوا معناه حتى كانت عائشة هي التي حدثتهم خبره مما تعلم من تاريخ الحبشة فقالت : إن أبا النجاشي كان ملك قومه ولم يكن له ولد سواه . وكان للنجاشي عم له إننا عشر رجلًا كلهم من صلبه .

<sup>(</sup>۱) طبقات این سعدج ۷ س ۳۹ - ۵۹

فقالت الحبشة : لو أنا قتلنا الملك وولينا أخاه لَأمِنًا على المُلكِ أن يضيع وعلى الَملكِ أن ينقطع عَقِبه . فمدوا على ملكهم فقتاوه وملَّكوا أخاه فكثوا على ذلك حينًا . وكان ولد القتيل فتي أيِّدًا حازمًا ، لبيبًا ، أديبًا ، فغلب عمه على الملك ، وأوجس القوم أن يثب على الملك فيأخذه بأبيه، فملوا الملك على يعه من تاجر بسمائة دره، فقذفه التاجر في سفينة وانطلق به ، حتى إذا كان المَشِيّ من ذلك القوم هاجت سحابة من سحب الخريف فحرج الملك يستمطر تحتها فأصابت صاعقة فقتلته، فَفَرْعَتَ الحَبْسَةَ إِلَى وَلَدُهُ فَإِذَا هُو مُحْمَثُقُ لَاخِيرُ فِي وَلِدِهُ ، ثَمْ عَلَمُوا أَن لامفزع لهم إِلَّا إِلَى ابن ملكهم القتيل، فخرجوا يطلبونه، فجاؤوا به من صاحبه، فعقدوا عليه التاج . وعز على التاجر أن يضيع ماله وتذهب صفقته فاقتضى القوم حقه غِحدوه إياه ، فَشَكَا أمره إلى الملك فقال : لَتُمْطنَهُ ماله أَو لَيَضَمَنَّ غلامُه يده في يذه فليذهبن به حيث شاء، فقالوا : بل نعطه ماله . قالت : فلذلك يقول ما أخذ الله مني رشوة حين رد على ملكي فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناس في " فأطيع الناس فيه<sup>(١)</sup> .

ذاك هو الحديث الذي خنى عن ثلاثة وثمانين رجلاً ، وابتدرته عائشة حين سئلت عنه

وكانت رضى الله عنها تحسن أن تقرأ ولم يكن يعرف ذلك إلا عدد محدود من أصحاب رسول الله

وكان زوجات رسول الله جميعاً قسيمات عائشة فى إِذاعة العلم وإِفاضة الدين على المسلمين

وكما كانت عائشة أم المؤمنين تجيد القراءة كانت حَفْصَة أم المؤمنين تحسن

<sup>(</sup>۱) سیرة این مشام ج ۱ ص ۱۱۳ – ۱۱۶ طبع بولاق

الكتابة، وكانت الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية هي التي علمتها إياها(١) ولم يكن أمهات المؤمنين بدعاً من نساء هذا العصر. فقد عقد محمد بن سعد جزءا من كتاب الطبقات الكبيرة لروايات الحديث من النساء أتى فيه على نيف وسبعائة أمرأة روين عن رسول الله، أو عن النقات من أصحابه، وروى عنهن أعلام الدن وأغة المسلمين

وهل تجدموطنا أوثق، ومرتق أسمق، ومنزلة أوثق، من أن على ابن أبي طالب وهو الْعَلَمَ الأشمّ الذي لا يدانيه أحد في علمه وحكمته، وقربه من رسول الله وقرابته يتلقى الحديث على مولاة لرسول الله كانت تقوم على خدمته، هي ميمونة بنت سعد(٢) فكيف بمن دون على، وما أحد من أعلام الاسلام إلا دونه

على أن رواية الحديث ومعاناة التشريع لم تكوناكل ما للنساء من هَم ، فقد كان لهن في الأدب العربي شأن لا يدرك وغاية لا ترام

حفصة : هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب الفرشية العدوية زوج رسول الله وإحدى الصائمات القائمات الفانتات من المسلمات

<sup>(</sup>١) الاصابة ج ٧ س ١٢٠ -- ١٢١

ولدت رضى الله عنها قبل مبعث النبي بخمس سنوات وزوجت من خنيس بن حذاقة السهمى أحد السابقين الأواين فهاجر بها الى المدينة وأقامت معه حتى مات عنها بعد مآ به من بدر سنة ثلاث حتى إذا انقضت عدتها عرضها عمر على أنى بكر فكت ثم عرضها على عثمان حين ماتت زوجه رقيه بنت وسول الله فقال ما لى فى النباء من حاجة فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألا تعجب من عثمان أنى حرضت عليه حفصة فأعرض عنى فقال رسول الله قد زوج الله عثمان خيراً من ابنتك وزوج الله ابنتك خيراً من عثمان فتروج رسول الله حفصة وزوج أم كاشوم ابنته من عثمان

وكان رسول الله فد هم بطلاق حفصه فنزل جبريل فقال يا محمد لا تطلق حفصة فانها صوامة قوامة وأنها من اثام في الحانة

صانت في البحد وعاشت حقصة بعد رسول الله حتى مانت في عهد معاوية سنة خمس وأربعين

أما الشفاء بنت عبد الله فاحدى ذوات الرأى الجزل والقول الفصل من بنى عدى بن كعب. وهى ممن سبقن لمل بعبة النبي بمكل وهاجرت معه الى المدينة وكان صلى الله عليه وسلم يؤثرها بنشيان دارها والمقيل فيها وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه اذا أوى اليها وقد بنى الفراش والازار مذخورين فى دارها بعد موت رسول الله حتى أخذه مروان حين ولايته على المدينة . وكان عمر يقدمها فى الرأى ويؤثرها بالجميل ٠ (٢) الاصابة ج ٧ ص ١٧٣

ومما حدثوا أن عائشة بنت طلحة وفدت على هشام بن عبد الملك فقال لها ما أوفدك ؟ قالت حبست السماء المطر، ومنع السلطان الحق قال انى سأعرفه حقك. ثم بعث إلى مشايخ بنى أمية فقال : أن عائشة عندى فاسمروا عندى الليلة لليلة ، فضروا ، فما تذاكروا شيئاً من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أفاضت معهم فيه ، وما طلع نجم ولا أغار إلا سمته فقال لها هشام أما الأول فلا أنكره وأما النجوم فمن أين لك ؟ قالت أخذتها عن خالتي عائشة . فأمر لها عائة ألف دره وردها الى المدينة (۱)

ودونك فاستمع حديث الحجاج عن نسائه ، قال :

عندى أربع نسوة: هند بنت المهلّب. وهند بنت أسماء بن خارجة، وأم الجُللَاس بنت عبد الرحمن بن أسيد وأمّة الرحمن بنت جرير بن عبد الله البُجَلى فأما ليلتى عند المهلب فليلة فتى بين فتيان، يلعب ويلعبون، وأما ليلتى عند هند بنت أسماء فليلة ملك بين الملوك، وأما ليلتى عند أم الجلاس فليلة إعرابي مع إعراب في حديثهم وأشعاره، وأما ليلتى عند أمة الرحمن بنت جرير فليلة عالم بين العلماء والفقهاء (٢)

ومن الحديث الذي نورده الآن عليك تعلم إلى أى مدى بلغت المرأة من رواية الشعر، والوقوف على مراميه، ونفاذ البديهة في اجتلابه وقت الحاجة إليه

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ۱۰ س ۵۷

عائشة بنت طلحة هي أم محران عائشة بنت طلحة بن عبيد الله جملة تريش وعقباتها • وأمها أم كاشوم بنت أبي بكر • وكانت أشبه الناس بخالتها عائشة أم المؤمنين وأحبهم اليها وأطبعهم على علمها وأدبها ومن أبي بكر فولدت له عمران وعبد الرحمن وأبا بكر وطلحة ونفيسة . وكان ابنها طلحة أجود قرشي في عهده . ولما مات عنها عبد الله تزوجها مصعب بن الزبير وساق اليها ألف ألف درهم حتى اذا قتل عنها حلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر وساق اليها ألف ألف درهم فأن سنين ثم مات عنها فتأيمت بعده ودفعت عنها كل خاطب . وكانت عائشة أجمل نساء قريش وأدلهن على أزواجها وأحظاهن عندهم . أما علمها وأدبها وأجزال مثوبتها للشعراء والمغنين فمنا لا شبيه لها فيه إلا سكينة بنت الحسين في المقد الفريدج ٣ ص ٢٨٣ — ٢٨٤

قالوا إن رجلاً من العرب نزل بامرأة من بنى عامر فأكرمته وأحسنت قِراه ، فلما هم بالرحيل أنشد ذلك البيت — وهو مما هجى به بنو عامر —

لممرك ما تبلى سراييل عامر من اللؤم ما دامت عليها جاودها حتى إذا سمعته قالت لجارتها قولى له ألم نحسن إليك ونفعل ونفعل ؟ هل رأيت تقصيراً ؟ قال لا . قالت فما حملك على البيت ؟ قال جرى على لسانى . فخرجت إليه جارية من بعض الأخبية فحدثته حتى أنس واطمأن ثم قالت له ممن أنت يا ان عم قال رجل من تميم . قالت أتعرف الذي يقول

تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا ولو سلكت سبل المكارم صَلَّتِ أَرى الليل يجلوه النهار ولا أرى خلال المخازى عن تميم تَجَلَّتِ قال والله ما أنا من تميم . ما أقبح هذا الكذب بأهله! فمن أنت ؟ قال من بنى عِجل. قالت أفتعرف القائل؟

أرى الناس بمطون الجزيل وإنما عطاء بنى عجل ثلاث وأربع إذا مات عجلى بأرض فانما يخط له فيها ذراع وأصبع قال لا والله ما أنا من بنى عجل، قالت فمن ؟ قال من بنى عبس. قالت أفتعرف القائل ؟

اذا عبسية ولدت غلاماً فبشرها بلؤم مستفاد قال لا والله ، ما أنا من بني عبس ، قالت فمن ؟ قال من بُجيْلة ، قالت

أفتمرف القائل ؟

سألنا عن بُجَيْلة حين جاءت لتخبر أين قرَّ بهـا القرار فا تدرى بجيـــلة إذ سألنا أقحطات أبوها أم نذار فقد وقمت بُجَيْلة بَيْنَ بَيْنِ وقد خُلِمت كما خلع العــذار

قال لا والله ما أنا من بجيلة . قالت فمن ؟ قال من بني نمير . قالت أفتمرف القائل ؟

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا قال لا والله ما أنا من بني نمير، قالت فمن ؟ قال من بني باهلة . قالت أفتعرف القائل ؟

إذا نص الكرام إلى المعالى تنحى الباهليّ عن الزحام اذا ولدت حليـلة باهليّ غلاماً زيد في عـدد اللئام ولو كان الخليفة باهليّاً لقصر عن مساماة الكرام وعرض الباهليّ وإن تَوَقَّى عليه مثل منديل الطمـام قال لا والله ما أنا من باهله. قالت فمن؟ قال من خزاعة. قالت أفتعرف القائل؟ إذا نخرت خزاعة في نديّ وجدنا نخرها شرب الحمور وباعت كعبة الرحمن جهلًا بزق بئس مفتخر الفخور

قال لا والله ما أنا من خزاعة . قالت فمن ؟ قال من بني أمية . قالت أفتعرف القائل ؟

وَهَى من أمية بنيانها فهان على الناس فقدانها وكانت أمية فيما مضى جَرِيًّا على الله سلطانها فلاآل حرب أطاعوا الإله ولم يتـق الله مروانها

قال لا والله ما أنا من بني أمية . قالت فممن ؟ قال من هَمْدَان . قالت أفتمرف القائل ؟

إذا همدان دارت يوم حرب رحاها فوق هامات الرجال رأيتهم يحشون المطايا سراعاً هاربين من القتال

TE (19)

قال لا والله ما أنا مر همدان . قالت فمن ؟ قال من النَّخَع . قالت أفتعرف القائل ؟

إذا النخع اللئام عدوا جيعاً تدكدكت الجبال من الزحام وما تننى إذا صدقت فتيلا ولا هى فى الصميم من الكرام قال لاوالله ما أنا من النخع. قالت فمن؟ قال من لَخْم. قالت أفتعرف القائل؟ إذا ما اجتبى قوم لفضل قديمهم تباعد غر الجود عن غم أجما قال لا والله ما أنا من غلم. قالت فمن؟ قال من كلب. قالت أفتعرف القائل؟ فلا تقربن كلباً ولا باب دارها ولا يطمعن ساريرى ضوء نارها قال لا والله ما أنا من كلب. قالت فمن؟ قال من سُلَمْم. قالت أفتعرف القائل؟ إذا ما سُلَمْم جئتها فى ملمة رجعت كا قد جئت خزيان نادما قال لا والله ما أنا من سليم. قالت فمن؟ قال من الموالى. قالت أفتعرف القائل؟ إلا من أراد اللؤم والفحش والحنا فعند الموالى الجيد والكتفانِ قال لا والله ما أنا من الموالى . قالت فمن؟ قال رجل من الشيطان الرجيم قالت أفتعرف القائل؟

ألا ياعباد الله هذا عدوكم وذا ابن عدو الله ابليس خاستًا حتى إذا ضاقت بالرجل مناسبه، وأعيت عليه مذاهبه، قال لها الله الله أقيليني العثرة، فوالله ما ابتليت بمثلك قط. ثم خرج خاستًا وهو حسير(١).

ذاك حديث الصبية العربية التي لم تَمْدُ بعد طور الحداثة ، وتلك قوة بديهتها ودقة فطنتها ، وحضور جوابها ، وأخذها المآخذ على خصمها . وفي الحديث كما رواه المسعودي هنات للقبائل ومغامز ضربنا الذكر الصفح عنها .

<sup>(</sup>۱) المسعودي ج ۲ ص ۱۷۵ -- ۱۱۸۰ وطبقات الثانعية ج ۱ ص ۱۶۲ -- ۱۶۲

ولقد أثمرت رواية الشعر فى تلك النفوس الصافية النقية ثمراً حلواً جَنِيًا فكانت المرأة ناقدة لا تبارى ، وشاعرة لا تجارى ، و بنقدها وصوغها تبوأ الشعر العربى تلك المنزلة التى لا تطاول روعة وجمالاً .

ولئن أثار الخلائف من بنى أمية فى نفوس الشعراء روحاً خبيئة من التنابر والأحقاد فأثابوهم على المخزيات المنديات يترامون بها، ويتهالكون عليها – لقد دافع عقائل العرب تلك الروح بنفاذ نقدهن، ولطف مآخذهن، وإجمال مثو بتهن فكن ينظرن فى نقدهن إلى نبل الغرض، وشرف اللفظ، وجلال المعنى وكنى . وكانت سيدة الناقدين منكينة بنت الحسين , فهى حَكمُ الشعراء الذى لا يرد حكمه، ولا يفيل رأيه، ولا تبدو مزلته، وكانوا يفدون على دارها من كل صوب وحدب وكلهم قد عقد يده على خيرما قال، وليس ينهم إلا من كان حديثه طوال طريقه عما عسى السيدة أن تقوله وتحكم به ، لأنه سيكون بين المتأدبين و بغاة الشعريقيناً لا شك فيه.

اجتمع إليها ذات مرة جرير والفرزْدَق وكُثَيِّر وجميل ونُصَيْب فنقدت لكل شعره وأخذت عليه مآخذه ، ثم أثابت كلاً بألف دينار فخرجوا بخمسة آلاف دينار (۱) وماكان الخليفة ليظفره عا دونها حتى يجمعوا فيه من الفضائل ما تفرق في الأبرار والمقربين . والكرام الكاتبين ، والقادة الفاتحين .

كذلك كانت مثوبتها للمغنين. وكان بصرها بمذاهب الغناء وضروب الايقاع كبصرها بأعطاف الشعر وقطاف الأدب.

وكانت عائشة بنت طلحة تتأثر خُطوات سُكَيْنَة في نقد الشعر والغناء ، والاجتماع بالمغنين والشعراء، والرواة والأدباء، وذوى الرأى والسناء، فتحدثكلا على به ، وخلق له ، حتى لا تدع له مجالاً يقول فيه .

<sup>(</sup>١) الأغاني ج ١٤ ص ١٦٧

وكانت عَمْرَة الجُمَعِيَّة – من سَرَاة بني مُجَمَّح – يجتمع اليها الشعراء والرواة في دارها، فتستمع لكل، وتوازن بينهم جميعًا(١)

وكثير من غير هؤلا، خصصن بنقد الشعر ليثرن فيه قوة الخيال، وروعة الجمال ومن عيون هؤلا، أسما، وعُليَّة ابنتا المهدى واختا الرشيد فى الدولة العباسية، وحفصة بنت الحاج الركونية – من شريفات غرناطة وحسيباتها – وولَّلاَة بنت الخليفة المستكنى فى الأندلس

ونحن أولئك مرسلوالقول في تبسط المقائل للشعراء وتأثير رأيهن وحكمهن في أنفسهم

كان أبو مِحْجَن نُصيب بن رَباح مولَى أسود حالك السواد، فاضت به عاطفة الشمر فظهر له فيه أثر حَمِيد . وهو الذي نسوق عنه ذلك الحديث :

قال: أنه خرج هو وكُثير والاحوص غب يوم أمطرت فيه السماء، فقال هَل كَم فَي أَن نركب جيماً فنسير حتى نأتى العقيق فنمتع فيه أبصارنا ؟ فقالوا نعم . فركبوا أفضل ما يقدرون عليه من الدواب ، ولبسوا أحسن ما يقدرون عليه من الثياب ، وتنكروا . ثم ساروا حتى أتوا العقيق ، فجملوا يتصفحون ويرون بعض ما يشتهون ، حتى رفع لهم سواد عظيم فأموه ، حتى أتوه ، فاذا وصائف ورجال من الموالى ونساء بارزات ، فسألنهم أن ينزلوا فاستحيوا أن يجيبوهن من أول وهلة ، فقالوا لا نستطيع أن نحضى في حاجة لنا ، فحلفنهم أن يرجعوا إليهن ففعلوا ، وأتوا فسألنهم النزول فنزلوا ، ودخلت امرأة من النساء فاستأذنت لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت ادخلوا ، فدخلنا على امرأة جميلة بَرْزة على فرش لها ، فرحبت وحيت ، المرأة فقالت ادخلوا ، فدخلنا على امرأة جميلة بَرْزة على فرش لها ، فرحبت وحيت ، وإذا كراسي موضوعة ، فجلسنا جميعاً في صف واحد كل انسان على كرسى ، فقالت

<sup>(</sup>۱) الأفائي ج ٦ ص ١٥٠

إن أحببتم أن ندعو بصبى لنا فنصيحه ونعرك أذنه فعلنا - كناية عن ضرب المود-وإن شئتم بدأنا بالفداء ، فقلنا بل تَدْعين بالصبى ولن يفوتنا الفداء ، فأومأت يبدها إلى بعض الحدم فلم يكن إلا كلاً ولاحتى جاءت جارية جميلة فرحبت بهم وحيتهم فقالت لها مولاتها خذى ويحك من قول نصيب عافى الله أبا محجن

ألا هل من البين المفرق من بُدّ وهل مثل أيام بمنقطَع السمد تمنيت أيامي أولئك والمني على عهد عاد ما تعيد ولا تبدي

قال نصیب فغنته فجاءت به کأحسن ما سمعته ، بأحلی لفظ وأشجی صوت ثم قالت لها خذی أیضاً من قول أبی محجن عافی الله أبا محجن

أرق المحب وعاده شُهُدُه لطوارق الهم التي ترده وذكرت من رقت له كبدى وَأَبَى فليس ترق لى كبده لا قومه قومى ولا بلدى فنكون حيناً جيرة — بلده ووجدت وجداً لم يكن أحد من أجله بصبابة يجده

قال فجاءت به أحسن من الأول فكدت أطير سروراً . ثم قالت لها خذى من قول أبي محجن عافى الله أبا محجن

فيالك من ليل تمتعت طوله وهل طائف من نائم متمتع نعم إن ذا شجومتى يلق شجوه ولو نائمًا مستعتب أو مودع له حاجة قد طالما قد أسرها من الناس فى صدر بها يتصدع تحملها طول الزمان لعلها يكون لها يومًا من الدهر منزع

قال فجاء بى والله شىء حير بى وأذها بى طرباً لحسن الغناء وسروراً باختيارها الغناء فى شعرى وما سمعت فيه من حسن الصنعة وجودتها واحكامها ، ثم قالت لها خذى أيضاً من قول أبى محجن عافى الله أبا محجن يأيها الركب إنى غير تابعكم حتى تلموا وأنتم بى ملمونا فا أرى مثلكم ركباكشكاكم يدعوهمو ذو هوى الا يعوجونا أم خبرونى عن داء بعلمكم وأعلم الناس بالداء الأطبونا

قال نصيب فوالله لقد زهوت عاسمت زهواً خيل إلى أنى من قريش، وأن الحلافة لى ، ثم قالت حسبك يا بنية . هات الطعام يا غلام . فوثب الأحوص وكم يرس وقالا : لا والله لا نطعم لك طعاماً ، ولا نجاس لك في مجلس . فقد أسأت عشرتنا واستخففت بنا . وقدمت شعر هذا على أشعارنا ، وأسمعت الغناء فيه ، وان في أشعارنا لما يفضل شعره ، وفيها من الغناء ما هو أحسن من هذا فقالت : فأى شعر كما أفضل من شعره ؟ ! أقولك يا أحوص كذا وكذا ، وقولك يا كثير كذا وكذا ، وذكرت لهما أبياتاً أساآ فيها إلى النساء فخرجا مغضبين ! واحتبستني فتغديت عندها ، وأمرت لى بناهائة دينار وحُلتين وطيب ، ثم دفعت إلي ما تى دينار ، وقالت ادفعها إلى صاحبيك فان قبلاها وإلا فهى لك . فأتيتهما منازلهما فأخبرتهما القصة . فأما الأحوص فقبلها وأما كثير فلم يقبلها ، فأخذتها وانصرفت . قال عبد الله بن اسعاعيل فسألت نصيباً ممن المرأة ؟ فقال من بني أمية ولا أذكر اسمها ما حديث ()

وإذا نحن وازنا بين الثلاثة الشعراء وجدنا الأحوص وكُثَيِّراً قد ذهبا من رقة القول، ودقة النسج كل مذهب. على أن الحق الذي لا يماريان فيه أن شاعر حديثنا أشرفهم غرضا، وأكرمهم خلقا، وأنباهم عن هجر الكلام ومن أجل ذلك آثرته المرأة وأثابته وأنبهت شعره وذكره.

<sup>(</sup>۱) الأغاني ج ١ ص ١٣٧ – ١٣٩

كل ذلك يبنا تجد عبد الملك بن مروان الخليفة الأموى يضع خسمائة دينار بين يديه وعنده من الشعراء جرير والفرزدق والأخطل لتكون مثوبة لمن يكون أشد مدحاً لنفسه وهجواً فيمن سواه (١)

وعلى ذكر كثيرونقد شعره نقول أنه خرج ذات مرة إلى البادية فدفع به طريقه إلى خباء لقطام ابنة علقمة فنزل بها وعرفها بنفسه فقالت له أنت كثير؟ أنت الذى تقول؟

فا روضة بالخزن باكرها الندى يهج الندى جَثْجَاتُها وعَرارها (٢) بأطيب من أردان عزة مَوْهِناً إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها (٣)

قال: نعم . قالت وهل أبقيت لعزة من الفضل فوق ما لهذه اللبنة الملقاة ؟ أولا تراها إذا أوقد المندل الرطب فوقها عبق منها ما يعبق من عزة ؟ هلا قلت كما قال امرؤ القيس

ألم ترياني كلما جئت طارقًا وجدت بها طيبًا وان لم تَطَيَّب (١)

فخرج كثير واستحيا بعد أن ملاً فام فحراً بنفسه

وأن من أعجب الأشياء أن تضع زوج أحد الشاعرين المتكافئين قوة وشيعة رأيها فى كفة خصمه وتلك هى النوار بنت أعين زوج الفرزدق همام بن غالب. سألها زوجها رأيها فيه وفى جرير فقالت أن جريراً شاركك فى مره وانفرد دونك فى حلوه (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل ج ٤ طبع ميروت

<sup>(</sup>٢) الحزن الأرض الصلبة والجثجاث نبت أصفر طيب الرائحة تصبوا اليه العرب والعرار البهار

<sup>(</sup>٣) الاردان — جم ردن بضم الراء — الاكمام وموهنا أي عند انتصاف الليل والمندل العود

<sup>(</sup>٤) الاغاني ج ١٤ ص ٥٧ والمجاسن والاضداد ص ١٣٩ -- ١٤٠

<sup>(</sup>٥) تريد أن جريراً وزن الغرزدق في الهجاء وانفرد دونه فيما رق من القول كالمنزل والنسيج

فان أك حالكاً فالمسك أحوى وما لسواد جلدى من دواء ولى كرم عن الفحشاء ناء كبعد الأرض عن جو السهاء فان ترضى فردى قول راض وان تأبى فنحن على السواء فلم تقرأ الأيات حتى كانت هي التي طلبته فتزوجته(۱)

تلك شواهد موجزة مجملة عما كان للمرأة العربية المسلمة في الأدب من نفاذ وبراعة ، ورجاحة وسماحة ، وصفاء فطرة ، ومضاء بديهة ، وكرم مثوبة ، وقوة عارضة ، وصولة واستبسال ، في حياطة مواطن الشرف والجمال من الشعر . وكان بودنا لو ملأنا للقارىء أيدينا من ذلك الثمر الحلو الجني لولا خشية التياث القصد وتراى الطريق

ولئن نضرت جوانب الأدب المربى بموقف المرأة، وضاءت مذاهبه، ورقت مشاربه، لقد فاضت مشارعه، وتدفقت متالعه، وزكت فنونه، وتهدلت غصونه، عا أثمرت قريحتها، وانحسر عنه لبها من نثر الكلام وشعره

لقد وردت المرأة مناهل القول جميماً. على أنها لم تجاوز الصافى الفرات منها، فكان قولها قطماً من قلبها ومشاعرها. فهى إذا خطبت، أو كتبت، أو شافهت، أو نظمت، لم تَمْدُ ما تؤمن به، وتهفو إليه. أما سفال القول من إغراق فى المدح، وأقذاع فى الهجاء، ومجون فى الغزل، وذهاب فى الحخر، وسخف فى الدين، فذلك ما تركت الرجل يستأثر به ويتسكع فيه

<sup>(</sup>و) الأفان ج ١ ص ١٣٦ - ١٣٧

لا نكذب الحق فقد ظهر من الشواعر جماعة أخذن بطرف من ذلك اللغو . على أن هؤلاء لسن فى شىء من موضوع كتابنا . فهن نوازح من الجوارى جىء بهن إلى مدن العراق والشام والأندلس بما والاهن من الأقطار فتصدين لرجال العرب بما شئن من دعابة وتأنق ، فظهر كثير من السرف والتهتك على مقالهن ، حتى لقد سترن بذلك الانحسار تلك الملاحة الروحية المعنوية فى المرأة العربية ، فتضاءلت وتراجعت وقذف بها ذلك السيل الأتى ألى مكان سحيق ، وسنفرد القول فى ذلك فى الجزء الثالث من كتابنا إن شاء الله .

وإذا كانت المرأة العربية قد استمدت وحى البلاغة وسحر البيان من صبيب قلبها وخطرات سرائرها فان الرجل لم يستمد ذلك كله إلاَّ من المرأة نفسها

وهل رأيت شاعراً بمن طار شعرهم كل مطار. وسار ذكرهم كل مسار يستمد خواطر شعره، أو يصطفى الحر السنى من معناه وخياله إلاّ من المرأة ؟

وكم قصيدة من تلك التي قيلت في العظائم وقدمت إلى العظاء لم تكن المرأة مطلع أمرها ومنبلج فجرها ؟

نقف الآن إلى ذلك الحد من منزلة المرأة فى الأدب العربى وأنا لعائدون إليه إن شاء الله فيما نختاره لها من شئون القول وفنونه، ونأخذ ببقية القول فى أثرها العلمى فنقول

لم تقف بالمرأة العربية قريحتها عند حد النبوغ فى التشريع الاسلامى، والأدب العربى . فقد أخذت بنصيب موفور من النهضة التى استحدثها المسلمون عَمَّن سواه من الأم ذوات التاريخ الحافل والمجد القديم

وأخص ما عنين به الطب، فهن فوق ما ورثته عن أمهانهن من أسو الجراح، وجبر العظام، برعن إلى غير حد في بقية فروع الطب مما نقلوه عن اليونان

والسريان والهند، حتى كانت بغداد وقرطبة وما سواها من مدن العراق والأندلس مسارح للكثيرات منهن ممن خصصن بعلاج الأجسام ما ظهر منها وما بطن ومن هؤلاء أخت الحفيد بن زهر الأندلسي وابنتها . فقد حدث صاحب طبقات الأطباء عن نفاذهن في فروع الطب جميعاً وفي أمراض النساء خاصة وكان المنصور بن أبي عامر وارث الحسلافة الأمويه بالأندلس لا يدعو لنسائه وعامة أهاه غيرها

ومنهن زينب طبيبة بني أود وكان أخص ما برعت علاج المين بالجراحة أو أجراء العمليات الجراحية للمين (١)

وغير أولئك كثيرات وسنختصهن ببحث طويل في الجزء الثالث من هذا الكتاب ولا يفوتنا أن نختم حديثنا بشيء مماكتبه الكاتب الفيلسوف العظيم جوستاف لوبون، في كتابه حضارة العرب La Civilisation des Arabes عن المرأة المسلمة وأثرها العلمي، قال:

« أما نباهة شان المرأة وسمو مكانها في عصورالعرب الزاهية فما ينبي عنه عدد اللواتي امتزن بنفاذهن في العلوم والآداب من نساء العرب

ولقد نبغ منهن عدد موفور فى العهد الأموى بالاندلس والعباسى ببلاد المشرق . ولنذكر من بين أولئك « وَلاَّدَة » بنت المستكنى بالله أمير المؤمنين بالاندلس

كتب «كوند » مجملاً عمن كتب من مؤرخى العرب عن الخليفة الاموى عبد الرحمن الناصر قال .كان هذا الخليفة وسط ما يحيط به من بدائع « الزهراء » وعجائبها يسره أن يستمع الفناء مماكانت تصوغه جاريته وصاحبة سره « مُزْنة » من الاناشيد المذبة الرقيقة . ومن أولئك الناهضات النابهات « عائشة » إحدى

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء

بنات السّراة بقرطبة . وهي التي يقول ابن حيان عنها أنها أجمل وأعقل وأعلم نساء عصرها و « صفية » وكانت من أفتن النساء بجالها وأدراهن بفنون الشعر

ومما قال بمض المؤرخين عن الخُـكُم بن الناصر « في ذلك المهد الذي أولع فيه أهل الأندلس بالشعر وجنوا قطاف الفنون والعلوم - كان النساء في عزلنهن يقبلن على الدرس وينصرفن اليه وأكثرهن قد امتاز بمضاء الذكاء وانفساح مدى العلم. وكان فى قصر الخليفة بين نسائه « لُبنى » تلك التي جمعت إلى جمالها الساحر إحاطتها بالنحو والشعر والرياضة وما سوى ذلك من علوم وفنون. وكانت تكتب رسائل الخليفة بأساوب علا النفس روعة وخط علاً العين جمالاً ، فهي كاتبة قصره ، ومنشئة رسائله . ولم يكن بين نساء القصر من يساميها عقلاً وفطنة ورشاقة لفظ ، وسماحة قافية ، و « فاطمة » ومَثَلُها في رجاحة العقل وسماحة القول مَثَل لبني . وكان شعرها كفاء نثرها وفى كليهما أممنت حتى بلغت غاية لا تنال ، وكان العلماء والشعراء يطربون لشعرها وما فيه من أنق وإبداع . ولها مكتبة جمعت أجل الكتب وأنفسها ومنهن « خديجة » وهي التي جمعت إلى عذوبة المنطق وروعة الشعر ، رخامة الصوت والذهاب في فنون الغناء و « مريم » التي كانت تغدو على بنات سادات اشبيلية فتعلمهن القريض. وكان لها في التعليم ذكر نابه وشهرة ذائعة. وقد تخرج فى مدرستها طائفة عظيمة من شهيرات النساء . و « راضية » ويدعونها الكوك

أما بعد: فذاك حديث النهضة العلمية الاسلامية وتلك آثار المرأة فيها ومآثرها عليها، فهل رأيت ما رأيت في أمة من الأم قديمها وحديثها ؟ اللهم إنها حكمة الله ملأ بها أحناء تلك الصدور، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً.

الزاهي - وهي التي وهبها الناصر لا بنه الحكم. وكانت آية ذلك المصر في الأدب

والتاريخ . وقد تنقلت في بلاد المشرق أثر موت الحكم فكانت موطن الاجلال

والأكبار من العلماء جميعاً »

الله حفيدة رسول الله
 المحم أدل العراق )

حدث ابن أبي طاهر عن خِذَام الأسدى ، قال :

قدمت الكوفة سنة إحدى وستين . وهى السنة التى قتل فيها الحسين بن على عليهما السلام — فرأيت نساء الكوفة قياماً يَلْتَدِمْن (۱) ورأيت على بن الحسين عليهما السلام وهو يقول بصوت ضئيل قد نحل من المرض : يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم ؟ وسممت أم كلثوم (۱) بنت على عليهما السلام وهي تقول — فلم أر خَفِرَة والله أنطق منها ، كأنما تنزع عن لسان أمير المؤمنين على عليه السلام ، وأشارت إلى الناس أن أمسكوا ، فسكنت الأنفاس وهدأت ، فقالت : الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على جدى سيد المرسلين . أما بعد :

<sup>(</sup>١) التدمت المرأة ضربت صدرها حزباً ونوحاً

<sup>(</sup>٢) أم كاثوم : مى خطبة قريش وقصيحها أم كاثوم بنت على بن أبي طالب عليه السلام . وأمها سيدة نساء العالمين فاطبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولدت فى أخريات المهد النبوى وتزوجها عمر فى خلافته وهى حدثة دون البلوغ وما أواد إلا أن يصل نسبه وسببه برسول الله وكان رضى الله عنه قد كلم علما علما علما علما أمرا فقال على أمرها فقال على أما حبست بنائى على يني جعفر فقال عمر زوجنيها يا على فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صبها ما أرصد فقال على قد فعلت ثم غدا على بيته وأمر ببرد فطواه وقال لأم كاثوم افطاتي بهذا إلى أمير المؤونين فقول له أرسلنى أبى يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد فأسك وان سخطته فرده فلما أنت عمر قال بارك الله فيك وفى أبيك قد رضينا قالوا فرجمت إلى أبيها فقالت فأمنك وان سخطته فرده فلم أورقية ثم خلفته على ابن عبها عوف بن جمفر بن أبى طالب فات عنها ثم أعقبته على أخيه عهد بن جمفر فات عنها فافته على المن عبد بن جمفر فات عنها فرانها زيد بد فات عنده . وكان موتها هى وانبها زيد بو واحد . رضى الله عنها .

يا أهل الكوفة! يا أهل الْخَتْرُ (١) والخَذْل ، لا ، فلا رَقات المَبْرَة ، ولا هدأت الرَّنَّة . انما مثلكم كمثل التي نقضت غرلها من بعد قوة أنْكاثًا تتخذون أْيمَانَكم دَخَلاً بِينَكِمِ. أَلَا وهل فيكم إلَّا الصَّلَفُ والشَّنَفُ (<sup>()</sup> ومَلَقَ الْإماء، وغمرَ الأعداء. وهل أنتم إلَّا كمرعَى على دِمْنَة (٢) ؟ وكفضة على ملحودة (٤) ؟ ألا ساء ما قَدَّمَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْكُم وفى العذاب أنتم خالدون . أَتبكون !! إِي وَاللَّهِ فأبكوا أ وانكم والله أخريا؛ بالبكاء. فأبكوا كثيراً، واضحكوا قليلًا، فلقد فرتم بمارها وشَنارها ، ولن تَرْحَضُوهَا بنسل بمدها أبداً<sup>(٥)</sup> وأنَّى ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ، ومعدن الرسالة ، وسيد شباب أهل الجنة ، ومنار تحجتكم ، ومِدْرَهِ حُجَّتِكُم (٢٠)، ومُفْرِخ نازلتكم، فتعساً ونكساً ! لقد خاب السمى، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله ، وضربت عليكم الذلة والمسكنة ، لقد جئتم شيئًا إدًا ، تكاد السموات يَتَفَطُّرُنَ منه وتنشق الأرض وتخر الجبـال هدًا. أندرون أيّ كبد لرسول الله فريتم ؟ وأى كريمة له أبرزتم ؟ وأى دم له سفكتم ؟ لقد جئتم بها شوها، خرقاء، شَرُّها طَلاَّع الأرض والسماء . أفعجبتم أن قطرت السماء دماً ! ولمذابالآخرة أخزى و هملا ينصرون، فلايستخفنكم المهل، فإنه لا تُحْفزه المبادرة<sup>(٧)</sup> ولا يخاف عليه فوت الثار . كلا إن ربك لنـا ولهم لبالمرصاد ؛ ثم ولت عنهم . قال فرأيت الناس حيارى قد ردوا أيديهم إلى أفواههم . ورأيت شيخاً كبيراً من بني جُمْفِيٌّ ، وقد أخضلت لحيته من دموع عينيه ، وهو يقول :

كهولهم خير الكهول ونسلهم إذا عد نسل لايبور ولا يخزى(^

<sup>(</sup>١) الحتر الغدر والحديمة (٢) الصلف الكبر والحيلاء والشنف التنكر عمن تعرفه

 <sup>(</sup>٣) الدمنة أثر الديار أو فضلامها ينبت عليها مرعى أنيق الشكل مر المذاق وقد شبهوا بهاكل شيء بموم.
 لاخير فيه (٤) الملحودة الفير ومثل الفضة على الملحودة كمثل مرعى الدمن وهما جيماً مثل الرجل المنافق.

<sup>(</sup>٥) رحض الثوب غسله (٦) المدره المقدم في اللسان واليد عند الحصومة والقتال

 <sup>(</sup>٧) حفره أعجله وأزعجه (٨) بلاغات النساء ج ٢٧ - ٢٩

### (T)

بين الوفاء للرأى والمضاء فيه صواحب على في مجلس معاوية (١)

## ﴿ سودة بنت عمارة ﴾

استأذنت سودة بنت عِمارة بن الأسك الممدانية على معاوية بن أبي سفيان فأذن لها. فلما دخلت عليه قال هيه يا بنت الأسك ! ألست القائلة يوم صفين ؟

يوم الطمان وملتق الأقرات وانصر عليًا والحسين ورهطه واقصد لهند وابنها بهوان علم الهدى ومنارة الإيمان قُدُماً بأبيض صارم وسنان

شَمَّر كفعل أبيك يا ان عمارة ان الإمام أخو النبي محمـد فقِهِ الحنـــٰوف وسر أمام لوائه

قالت إي والله ، ما مثلي من رغب عن الحق ، أو اعتذر بالكذب ، قال لها : فما حملك على ذلك ؟ قالت حب على عليــه السلام، واتباع الحق، قال فوالله ما أرى عليك من أثر على شيئًا ، قالت أنشدك الله يا أمير المؤمنين وإعادة ما مضى، وتذكار ما قد نسي! قال هيهات! ما مثل مقام أخيك 'ينسي وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك وقوم أخيك . قالت صدق فوك ! لم يكن أخي ذميم المقام، ولا خنى المكان ، كان والله كقول الخنساء :

وان صغرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسـه نار قال صدفت لقد كان ذلك فقالت مات الرأس، و بتر الذنب. وبالله أسأل أمير المؤمنين أعفائي مما استعفيت منه . قال قد فعلت . فما حاجتك ؟ قالت : إنك أصبحت للناس سيداً ، ولأمرهم متقلداً ، والله سائلك عن أمرنا وما افترض عليك (١) فصلت وقادة أولئك النساء في طائفة من كتب الادب منها بلاغات النساء والعقد الفريد وأشباهها

من حقنا، ولا يزال يقدم علينا من يبوء بعزك، ويبطش بسلطانك، فيحصدنا حصد السنبل، ويدوسنا دوس البقر، ويسومنا الخسيسة، ويسلبنا الجليلة، هذا بُسر بن أرطاة قدم علينا من قبلك، فقتل رجالى، وأخذ مالى، يقول لى: فوهى بما أستعصم الله منه وألجأ إليه فيه (١) ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة، فإما عزلته عنا فشكرناك، وأما لا فعرً فناك. فقال معاوية أتهدديني بقومك؟ لقد هممت أن أحملك على قتب أشرس فأردك اليه ينفذ فيك حكمه: فأطرقت تبكى، ثم أنشأت تقول:

صلى الآلَه على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا قد حالف الحق لايبني به بدلاً فصار بالحق والإيمان مقرونا

قال لها ومن ذلك ؟ قالت على بن أبى طالب عليه السلام. قال وما صنع بك حتى صار عندك كذلك ؟ قالت قدمت عليه فى رجل ولاه صدقتنا، قدم علينا من قبكه، فكان يبنى ويينه ما بين الغث والسمين، فأتيت علياً عليه السلام لأشكو اليه ما صنع بنا، فوجدته قائماً يصلى، فلما نظر إلى انفتل من صلاته ثم قال لى برأفة وتعطف: ألك حاجة ؟ فأخبرته الخبر، فبكى، ثم قال: اللهم أنك أنت الشاهد على وعليهم، انى لم آمرهم بظلم خلقك، ولا بترك حقك. ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجواب فكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم يبنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ

إذا قرأت كتابى فاحتفظ بما فى يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام. فأخذته منه والله ما ختمه بطين، ولاخزمه بخزام، فقرأته. فقال لها

<sup>(</sup>١) تريد بذلك أن يأمرها بسب على للزراية بأبنائه وشيعته

معاوية: لقد لمَّظَكم ابن أبى طالب الجرأة على السلطان، فبطيئاً ما تُعَظِّمون، ثم قال: اكتبوا لها برد مالها والعدل عليها، قالت: ألى خاصة، أم لقومى عامة؟ قال: ما أنت وقومك؟ قالت هى والله إذن الفحشاء واللؤم! إن لم يكن عدلاً شاملاً وإلا والله فأنا كسائر قومى. قال: اكتبوا لها ولقومها

# ﴿ أَمُ الْحَيْرِ بِنْتِ الْحَرِيْشِ الْبَارِقِيَّةُ ﴾

كتب معاوية إلى واليه بالكوفة : أن أوفد على أم الخير بنت الحريش بن سُرَاقة البارقية ، رحلة مجمودة الصحبة ، غير مذمومة العاقبة ، واعلم أني مجازيك بقولها فيك، بالحير خيرًا، وبالشر شرًا . فلما ورد عليه الكتاب ركب اليها فأقرأها إياه ، فقالت أما أنا فنير زائنة عن طاعة ، ولا معتلة بكذب. ولقــد كنت أحب لقاء أمير المؤمنين لأمور تختلج في صدري ، تجري مجري النفس يغلى بها غلى المرحل بحب البُلْسُن (١) يوقد بجذْل السَّمُر (١) . فلما حملها وأراد مفارقتها قال : يا أم الخير، أن معاوية قد ضمن لى عليه أن يقبل بقولك في ، بالخير خيراً ، وبالشرشراً ، فانظري كيف تكونين ؟ قالت : يا هــذا لا يُطمعُك والله برك بي في تزويقي الباطل، ولا تؤيسك معرفتك إياى أن أقول فيك غير الحق، فسارت خيرمسير . فلما قدمت على معاوية أنزلها مع الحرم ثلاثًا ، ثم أذن في اليوم الرابع وجمع لها الناس، فدخلت عليه، فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال وعليك السلام ، وبالرغم والله منك دعوتني بهذا الاسم! فقالت مه يا هذا! فان بديهة السلطان مُدْحِضَة لما يجب علمه (٣). فقال صدقت يا خالة وكيف رأيت مسيرك ؟ قالت لم أزل في عافية وسلامة حتى أوفيدت الى مُلك جَزْل وعطاء

 <sup>(</sup>١) البلسن العدس (٧) الجذل أصل الشجرة بعد ذهاب النوع والسمر شجر من أشجار البادية

<sup>(</sup>٣) البديرة الفاجأة ومدحضة مبطلة

بَذل . فأنا في عيش أنيق ، عند ملك رفيق . فقال معاوية : بحسن نيتي ظفرت بَكِم وأعنت عليكم ، قالت : مه يا هذا ! لك والله من دحض المقال ما تُرْدى عاقبته قال ليس لهذا أردناك . قالت : إنما أجرى في ميدانك ، إذا أجريت شيئاً أجريته فاسأل عما بدا لك . قال : كيف كان كلامك يوم قتل عمَّارُ بنُ يَاسِر ؟ قالت : لم أكن والله رَوِّيته قبل، ولا زَوَّرْته بعد(١) وإنما كانت كلمات نفثهن لساني حين الصدمة. فان شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فعلت. قال لا أشاء ذلك. ثم التفت إلى أصحابه فقال : أيكم حفظ كلام أم الخير ؟ فقال رجل من القوم : أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الحمد، قال هاتِه ! قال نعم ،كأ تي بها ، يا أمير المؤمنين ، وعليها بُرْد زَييدِي كثيف الحاشية ، وهي على جمل أرمك<sup>(١)</sup> وقد أحيط حولها حَوَاء(٣) وبيـدها سو ط مُنتشِرُ الضَّفْر ، وهي كالفحل يَهْدِرْ فِي شِقْشِقَتَهِ<sup>(٤)</sup> تقول : يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلَزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عظيم ، إن الله قد أوضح الحق ، وأبان الدليل ، ونور السبيل ، ورفع العَلم ، فَلَمْ يَدَعَكُمْ فَي عَمِياء مُبْهِمَة، ولا سوداء مُدْلَهَمَّة، فالى أين تريدن رحمكم الله ؟ أفراراً عن أمير المؤمنين ؟ أم فراراً من المؤمنين ؟ أم فرار من الزحف؟ أم رغبة عن الاسلام؟ أم ارتداداً عن الحق؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول وَلَنَبْلُوَ نُكُمْ حَتَّى نَمْلَمَ الْمُجَاهِدِين مِنْكُم والصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ . ثم رفعت رأسها إلى السماء وهي تقول: اللم قد عيلَ الصبر، وضعف اليقين، وانتشر الرعب، و يبدك يا رب أَزمَّةُ القلوب. فاجمع الكلمة على التقوى، وألف القلوب على الهدى. واردد الحق إلى أهله . هلموا رحمكم الله إلى الامام العادل ، والوصى (٥) الوفى ، والصَّدِّيق الأكبر

 <sup>(</sup>١) رويت في الأمر فكرت فيه وزورت الكلام زينته
 (٣) الحواء ما يتخذكالوسادة على الرحل
 (٤) الشقشقة شيء كالرئة يخرجه البعير من فيه اذا هاج

<sup>(</sup>٥) انما صمى على عليه السلام بالوصى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له ﴿ أنت منى بمنزلة حرونَ من موسى الا أنه لا نبى بعدى » فهو بذلك كقول الشيعة --- قد أوصاه بالمسامين واستخلفه عليهم

أنها إحَنْ بَدُرية (١٧ وأحقاد جاهلية ، وضغائن أُحُدِية ، وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس . ثم قالت : قَاتِلُوا أَيْمَةً ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُمْ لَمَلَهُمْ يَنْتَهُون . صبراً معشر الأنصار والمهاجرين . قاتلوا عن بصيرة من ربكم وثبات من دينكم . وكأنى بكم غدًا لقد لقيتم أهل الشام كَحُمُر مستنفرة لا تدرى أين يسلك بها من فجاج الأرض. باعوا الآخرة بالدنيا، واشتروا الضلالة بالهدى وباعوا البصيرة بالعمي، عما قليل لَيُصْبِحُنَّ نادمين، حتى تحل بهم الندامة فيطلبون الاقالة . انه والله من ضل عن الحق وقع في الباطل ، ومن لم يسكن الجنة نزل النار أيها الناس! أن الأكياس استقصروا عمر الدنيا فرفضوها ، واستبطئوا مدة الآخرة فسموا لها . والله أيها الناس لولا أن تبطل الحقوق، وتمطل الحدود ، ويظهر الظالمون وتقوى كلة الشيطان، لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبه. فالى أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ، خلق من طينته ، وتفرُّع من نَبْعَتُهِ ، وخصه بسره ، وجعله باب مدينته ، وعَلَّم المسلمين ، وأبان ببغضه المنافقين(٢) فلم يزل كذلك يؤيده الله عز وجل بممونته ، ويمضى على سَنَنَ استقامته لا يعرج لراحته الدَّأْب. ها هو مفلق الهام، ومكسر الأصنام، إِذ صلى والناس مشركون ، وأطاع والناس مرتابون ، فلم يزل كذلك حتى قتل مبارزى بدر، وأفني أهل أحُد، وفرق جمع هوازن (٢٠ فيالها من وقائع زرعت في قاوب قوم نفاقًا ، وردّة وشقاقًا . قد اجتهدت في القول ، وبالنت في النصيحة ، وبالله التوفيق وعليكم السلام ورحمة الله و بركاته .

فقال مماوية : والله يا أم الخير ما أردت بهذا الكلام إلا قتلي ! والله لو قتلتك

 <sup>(</sup>١) الأحن جم أحنة - الاحقاد - وبدرية نسبة الى بدر وهى أولى الوقائع بين السلمين والمسركين تريد أن معاوية بالمارته الحرب على على انما ينتقم لمن قتل من آله يوم بدر
 (٣) تشير بذلك الى قولى
 رسول الله فيه والأعجب الاعترا ولا يبغضه الامنافق > (٣) تريد بذلك يوم حنين

ما حَرجْتُ في ذلك . قالت والله ما يسونني يا ابن هند أن يجرى الله ذلك على يَدَى من يسمدني الله بشقائه . قال هيهات يا كثيرة الفضول : ما تقولين في عثمان ابن عفان ؟ قالت وما عسيت أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وهم عنه راضون، وقتلوه وهم له كارهون . فقال معاوية إيهاً يا أم الخير ! هذا والله أصلك الذي تبنين عليه (١) قالت لكن الله يشهد بمـــا أنزل اليك أنزَلَهُ بعلمه والملائكة يشهدون وكنى بالله شهيداً. ما أردت لعثمان نقصاً وإن كان لسباقاً إلى الخيرات، وانه لرفيع الدرجة . قال : فما تقولين في طلحة بن عبيد الله(٢) قالت وما عسى أن أقول في طلحة ؟ اغْتِيل في مأمنه ، وأتى من حيث لم يحذر، وقِد وُعده رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة . قال فما تقولين في الزبير (٢) قالت يا هذا لا تدعني كرجيع الصبيغ يُعْرَكُ فِي الْمِرْكُنُ فَالَ حَقًّا لِتَقُولِنَّ ذلك وقد عزمت عليك. قالت وما عسيت أَنْ أَقُولُ فَى الزيير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريُّه (°) ، وقد شهد له رسول الله الجنة . ولقد كان سباقًا إلى كل مكرمة في الاسلام ، وإني أسألك بحق الله يا معاوية فان قريشاً تحدث أنك أحلمها ، وأسألك بأن تسمني بفضل حلمك ، وأن تعفيني من هذه المسائل ، وخذ فيما شئت من غيرها . قال نعم وكرامة . قد أعفيتك ، وردها مكرمة إلى بلدها .

(٤) الصبيغ الثوب المصبوغ والعرك الدلك والحلك والمركن الآنية أى لا تتركن كالثوب المسبوغ يدلك غير الماء
 (٥) حوارى الرجل صفوته من الناس ألماء

<sup>(</sup>۱) يريد أن سوء رأيها في عثمان هو الذي دفعها إلى مناصرة على (۲) طلعة بن عبيد الله أحد السابقين الأولين والأبطال المعلمين وعاشر عشرة بشرهم رسول الله بالجنة وسادس ستة اختارهم عمر رضى الله عنه لكون منهم الحليفة من بعده وأول صحابى بايم علياً عليه السلام ثم استحال رأيه نفرج عليه وانضم إلى جند عائشة رضى الله عنه يوم الجل وهنالك أصيب بسهم أودى به رضى الله عنه (۲) كان أمر الزبير حيال على شبيها بأمر طلعة وكان قد انضم أيضاً إلى جند عائشة فأرسل اليه على يذكره بقول رسول الله له حيال على شبيها بأمر طلعة وكان قد انضم أيضاً إلى جند عائشة فأرسل اليه على يذكره بقول رسول الله له « لتقاتلنه سيريد تقاتل علياً سو وأنت ظالم له » قانشى عن الموقعة فراراً من الباطل وعودا الى الحق فلما أنتهى الى واديقال له وادى السباع أخذه النوم فاعتاله رجل من مجاشع يقال له عمرو بن جرموز

### ﴿ الزرقاء بنت عدى ﴾

سهر معاوية ليلة فذكر الزرقاء بنت عدى بن غالب بن قيس - امرأة كانت من أهل الكوفة ، وكانت بمن يعين عليًا عليه السلام يوم صفين . فقال لأصحابه أيكم يحفظ كلام الزرقاء؟ فقال القوم كلنا نحفظه يا أميرالمؤمنين : قال فما تشيرون على أ فيها ؛ قالوا نشير عليك بقتلها ، قال بنس ما أشرتم على به ! أيحسن بمثلي أن يتحدث الناس أبي قنلت امرأة بعد ما ملكت وصار الأمركى ؟ ثم دعا كاتبه في الليل فكتب إلى عامله في الكوفة أن أوفد إلى الزرقاء ابنة عدى في ثقة من محارمها ، وعدة من فرسان قومها، ومهدها وطاء لينا، واسترها بسترحصيف<sup>(۱)</sup> فلما ورد عليه الكتاب رك اليها فأقرأها الكتاب، فقالت : أما أنا فغير زائغة عن طائعة . وإنكان أمير المؤمنين جعل المشيئة إلى لم أرم (٢) من بلدي هذا ، وإن كان حكم الأمر فالطاعة له أولى بي ، فحملها في هودج وجعل غشاءه حبراً مبطناً بعصب النمن ، ثم أحسن صحبتها . فلما قدمت على معاوية قال لها مرحباً وأهلاً خير مقدم قدم وافد . كيف حالك يا خالة ؛ وكيف رأيت مسيرك ؛ قالت خير مسير ، كأ في كنت ربيبة بيت أو طفلاً مهداً. قال بذلك أمرتهم فهل تعامين لِمَ بعثت إليك ؟ قالت سبحان الله أنى لِي بعلم ما لم أعلم ؟ وهل يعلم ما في القلوب إلاَّ الله ؟ قال بعثت إليك أن أسألك: ألست راكبة الجمل الاحمر يوم صِفِّين بين الصفين، توقدين الحرب وتحضين على القتال ؟ فما حملك على ذلك ؟ قالت يا أمير المؤمنين أنه قد مات الرأس و ُبيَّرَ الذنب، والدهر ذوغِيرَ ، ومن تِفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. قال لها صدقت فهل تحفظين كلامك يوم صفين ؟ قالت . ما أحفظه . قال واكنى والله أحفظه ! لله أبوك . لقد سممتك تقولين : أيها الناس! أنكم في فتنة غشتكم جلابيبَ الظلم، وجارت

<sup>(</sup>١) الوطاء الغراش اللين والحصيف المحسكم النسج (٢) لم أرم أى لم أتحرك

بَكِمِ عِن قصد المحجة . فيالها من فتنة عمياء صماء، يسمع لقائلها ولا ينظر لسائقها أيها الناس! أن المصباح لا يضيء في الشمس، وان الكوكب لا ينفذ في الفجر وإن البغل لا يسبق الفرس، وإن الرُّفِّ (١) لا يوازن الحجر، ولا يقطع الحديد إلاّ الحديد . ألا من استرشدنا أرشدناه ، ومن استخبرنا أخبرناه ، إن الحق كان يطلب صالته فأصابها. فصبراً يامعشرالماجرين والأنصار؛ فَكان قد اندمل شعب الشتات ، والتأمت كلة العدل ، وغلب الحق باطله ، فلا يُعجلن أحد فيقول كيف وأنى ؟ لِيَقْضِىَ الله أمراً كان مفعولاً . أَلَا إِنَّ خضاب النساء الحناء ، وخضاب الرجالالدماء، «والصبرخير في الأمورعواقباً» . إيهاً إلى الحرب قُدُماً غير نا كصين . فهذا يوم له ما بعده . ثم قال معاوية والله يا زرقاء لقد شركت عليًا عليه السلام في كل دم سفكه . فقالت أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين ، وأدام سلامتك . مثلك من بشر بخير، وسرجليسه. قال لها وقد سرك ذلك ؟ قالت نعم لقد سرنى قُولِكُ فَأَتَّى بتصديق الفعل؟ قال معاوية : والله لوفاؤكم له بعد موته أحب إلىَّ من حبكم له في حياته. أذكري حاجتك. قالت يا أمير المؤمنين الى قد آليت على نفسي ألَّا أسأل أميراً أعَنْتُ عليه شيئاً أبداً . ومثلك أعطى عن غير مسألة . وجاد عن غير طلب . قال صدقت . فاقطعها ضيعة أُغَلَّتُها في أول سنة عشرة آلاف درهم. وأحسن صفدها ، وردها والذنن معها مكرمين .

## ﴿ بَكَارَةَ الْهَالِالِيَّةَ ﴾

استأذنت بكارة الهلالية على معاوية فأذن لها ، فدخلت ، وكانت امرأة قد أسنت وعشى بصرها ، وضعفت قوتها . فهى ترعش بين خادمين لها ، فسلمت ثم جلست ، فقال معاوية كيف أنت يا خالة ! قالت بخيريا أمير المومنين . قال غَيَّرك

<sup>(</sup>١) الزف صغير الجس

الدهر . قالت كذلك هو ذو غِير ، من عاش كبر ، ومن مات قبر . وكان هنالك مروان بن الحكم وعمرو بن الماص فابتدأ مروان فقال ألا تمرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال ومن هي ؟ قال هي التي كانت تعين علينا يوم صفين وهي القائلة :

يا زيد دونك فاستثر من دارنا سيفاً حساماً في التراب دفينا قد كان مذخوراً لكل عظيمة فاليوم أبرزه الزمان مصونا

قال عمرو بن العاص : وهي القائلة يا أمير المؤمنين

أترى ابن هند للخلافة مالكا هيهات ذاك وما أراد بعيد مَنَّنْك نفسك فى الخلاء ضلالة اغراك عمرو للشقا وسعيد فارجع بِأنكد طائر بنحوسها لاقت علياً أسعد وسعود

فقال سعيد يا أمير المؤمنين وهي القائلة

قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا فالله أخـــر مدتى فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا فى كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا

ثم سكت القوم ، فقالت بكارة نبحتنى كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتنى ، فقصر مِحْجَنِي (۱) وكثر عجبى ، وعشى بصرى ، وأنا والله قائلة ما قالوا ، لا أدفع ذلك بتكذيب ، فامض لشأنك ، فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمنين ، فقال معاوية أنه لايضعك شىء . فاذكرى حاجتك تقض . فقضى حوائجها وردها الى بلدها

<sup>(</sup>١) اعتورتني أي تناوبتني من كل جانب والمحجن الَعَصا

# ﴿ عِكْرِشَةُ بنت الْأَطْرُوشِ ﴾

حدث ابن أبي طاهر عن الشافمي ، قال :

دخلت عكرشة بنت الأطروش على معاوية وبيدها عكاز فى أسفله زج<sup>رر)</sup> مسقى، فسلمت عليه بالخلافة وجلست؛ فقال لها معاوية يا عكرشة! الآن صرت أمير المؤمنين! قالت نعم إذ لا على حى. قال ألست صاحبة الكور('') المسدول والوسط المشدود ، والمتقلدة بحمائل السيف ، وأنت واقفة بين الصَّفين يوم صِفِّين تقولين « يأيها الناس عليكم أنفُسَكم لإيضركم من صل إذا اهتديتم. ان الجنة دارً لا يرحل عنها من قطنها ، ولا يحزن من ُسكنها ، فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها ، ولا تنصرم همومها . كونوا قوماً مستبصرين . إن معاوية دَافَ اليكم بِعُجْم العرب، غُلْفِ القلوب(٣) لا يفقهون الايمان، ولا يدرون ما الحكمة، دعاهم بالدنيا فأجابوه، واستدعاهم الى الباطل فلبَّوْه . فالله َ الله عباد الله فى دين الله ! واياكم والتواكل فان في ذلك نقض عروة الاسلام، وأطفاء نور الايمان، وذهاب السُّنَّة، واظهار الباطل. هذه بدر الصغرى، والعقبة الأخرى. قاتلوا يا معشر الأنصار والمهاجرين على بصيرة من دينكم، واصبروا على عزيمتكم، فكأنى بكم غداً قد لقيتم أهل الشام كالحمر النهاقة والبغال الشَّحَّاجة، تَضْفَع (٤) ضَفْع البقر، وتَرُوث روث المَنَاق ثم قال معاوية : فوالله لولا قدر الله وما أحب أن يجمل لنا هذا الأمر لقد أنكفأ على المسكران. فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين أن اللبيب اذا كره أمراً لم يحب اعادته . قال صدقت ، اذكرى حاجتك . قالت يا أمير المؤمنين ان الله قد رد صدقاتنا علينا ، ورد أموالنا فينا الا بحقها . وانا قد فقدنا ذلك فما يُنْعَش لنا

 <sup>(</sup>١) الرّج الحديدة في أسفل الرّمج أو نحوه ويطنن به
 (٣) غلف جم أغلف والقلب الأغلف الذي كأنما غشى غلافاً فهو لا يعى

فقير ، ولا يجبر لنا كسير فان كان ذلك عن رأيك فما مثلك من استعان بالخونة واستعمل الظالمين . قال معاوية : با هذه انه تنوبنا أمورهى أولى بنا منكم ، من بحور تنبثق وثفور تنفتق . قالت : يا سبحان الله ! ما فرض الله لنا حقاً جعل لنا فيه ضرراً على غيرنا ما جعله لنا وهو علام الغيوب . قال معاوية هيهات يا أهل العراق فقه كم ابن أبي طالب فلن تطاقوا . ثم أمر لها برد صدقتها وانصافها وردها مكرمة .

## ﴿ جروة بنت غالب ﴾

احتجم معاوية بمكة ، فلما أمسى أرق أرقا شديداً ، فأرسل إلى جروة بنت غالب التميمية — وكانت مجاورة لمكة ، وهى من بنى أسيد بن محمرو بن تميم ، فلما دخلت قال لها مرحباً يا جروة ، أرعناك ! قالت : إى والله يا أمير المؤمنين ، لقد طرقت فى ساعة لايطرق فيها الطير فى وكره ، فارعت قلبى ، وريع صبيانى ، وأفزعت عشيرتى ، وتركت بعضهم يموج فى بعض ، يراجعون القول ويديرون الكلام خشية منك وشفقة على . فقال لها ليسكن روعك ، ولتطب نفسك ، فان الأمر على خلاف ما ظننت . انى احتجمت فاعقبنى ذلك أرقا ، فارسلت اليك تخبرينى عن قومك .

قالت: عن أى قومى تسألنى ؟ قال عن بنى تميم . قالت يا أمير المؤمنين هم أكثر الناس عدداً ، وأوسعه بلداً ، وأبعده أمداً . هم الذهب الأحمر ، والحسب الأفحر ، قال فَنَرَ ليهم لى (۱) قالت : يا أمير المؤمنين أما بنو عمرو بن تميم فأصحاب بأس ونجدة ، وتحاشد وشدة ، لا يتخاذلون عن اللقاء ، ولا يطمع فيهم الأعداء ، سلمهم فيهم ، وتحاشد على عدوه . قال صدقت ، ونم القول لأنفسهم . قالت : وأما بنو سعد بن زيد مناة فني العدد الأكثرون ، وفي النسب الأطيبون ، يضرون الن غضبوا

<sup>(</sup>۱) پرید وضعی کل عشیرة فی موضعها

ويدركون ان طلبوا، أصحاب سيوف وحَجَف (١) ونزال وزَلَف (٢)، على أن بأسهم فيهم، وسيفهم عليهم. وأما حنظلة فالبيت الرفيع، والحسب البديع، والعز المنيع، المكرمون للجار، والطالبون بالشار، والناقضون للأوتار. قال ان حنظلة شجرة تفرع، قالت: صدقت يا أمير المؤمنين. وأما البراجم فأصابع مجتمعة، وكف ممتنعة. وأما طُهَيَّة فقوم هُوج و ِقرْنُ لَجُوج . وأما بنو ربيعة فصخرة صاء ، وحية رقشاء (٣) يغزون لغيرهم، ويفخرون بقومهم، وأما بنو بربوع ففرسان الرماح، وأسود الصباح، يمتنقون الأقران، ويقتلون الفرسان . وأما بنو مالك، فجمع غير مفاول . وعز غير مجهول، ليوث هَرَّ ارة (١) ، وخيول كرارة ، وأما بنو دارم ، فكرم لا يداني ، وشرف لا يسامي، وعز لا يوازي، قال أنت أعلم الناس بتميم. فكيف، علمك بقيس؟ قالت كعامى بنفسى . قال فجريني عنهم ، قالت : أما غطفان ، فأكثر سادة ، امنع قادة. وأما فزارة، فيتها المشهور، وحسبها المذكور. وأما ذيبان، فحطباء شعراء، أعزة أقوياء . وأما عبس، فجمرة لا تطفا، وعقبة لا تعلى، وحية لا ترقى(°) وأما هوازن، فحلم ظاهر، وعز قاهر. وأما سُليم، ففرسان الملاحم، وأسود ضراغم. وأما نمير، فشوكة مسمومة، وهامة مذمومة، وراية ملمومة، وأما هلال، فاسم فح، وعز ضخم، وأما بنوكلاب، فعددكثير، وفخر أثير. قال لله أنت! فما قولك في قريش قالت يا أمير المؤمنين هم ذروة السَّنام ، وسادة الأنام ، والحسب القَمقام قال فما قولك في على - عليه السلام - قالت حاز والله في الشرف حداً لا يوصف ؛ وغاية لا تعرف ، وبالله أسأل أمير المؤمنين اعفائي مما أتخوف . قال قد فعات ، وأمر لهما بضيعة غلتها عشرة آلاف دره .

<sup>(</sup>۱) الحجف – جمع حجفة – التروس من جلد بلا خشب (۲) الزلف الاقدام (۳) الحية الرقشاء المنقطة بسواد وبياض (٤) هر الاسد زأر (٥) لا ترقى لا تنفع فيها الرقية (٢٣)

## ﴿ الكلمات الخالدة ﴾

لما قُتُل المفضل بن المهلب دخل ثابت قُطنةَ الْمَتَكِيُّ (١) على هند بنت المهلب، والناس حولها جاوس يعزونها فأنشدها:

وعائر في سواد الليل يؤذيني (۲) قاسيت منه أمر الغلظ واللين (۵) هم إذا عرس السارون يشجيني (۵) وعصمة وعمالا في المساكين نفسي وفي نَصَب قد كان يَسليني في حومة الموت لم يصلوا بها دوني حربا تني، بهم قتلي فيشفوني

یاهند کیف بنُصب بات یبکینی لما حنی الدهر من قوسی وعذرنی اذا ذکرت أبا غسان أرقنی کان المفضل عزاً فی ذرایمن ما زلت بعدك فی هم تجیش به انی تذکرت قالی لو شهدتم لا خیر فی العیش إن لم أجن بعدهم

فقالت له هند! اجلس يا ثابت ، فقد قضيت الحق ، وما من الَمرْزئة (٢٠) بدّ ، وكم من ميتة ميت أشرف من حياة حي ، وليست المصيبة في قتل من استُشهد ذابًا عن دينه ، مطيعًا لربه ، وإنما المصيبة فيمن قلت بصيرته ، وخمل ذكره بعد موته ، وأرجو ألا يكون المفضل عند الله خاملا(٧)

أماً هند فابنة المهلب بن أبي صفرة أعظم نساء عصرها نفساً وأذكاهن قلباً وأشجعهن أباً . زوجت من الحجاج بن يوسف وكانت أكرم أزواجه عليه وأحيمن اليه

<sup>(</sup>١) ثابت قطنة ! هو ثابت بن كدب العتكى الشاعر السكاتب البطل الكريم . وأنما لقب بقطنة لأن سهماً أصابه فى احدى عينيه فدهب بها فى بعض حروب النزك فكان يغشيها بقطنة . وكان فى صحابة يزيد بن المهلب وكان يوليه بعض النفور فيحمد فيها لسكنابته وشجاعته

<sup>(</sup>٢) النصب الداء أو البلاء — والعائر كل ما أعل العين أو هو الرمد أو القذى يصيب العين

<sup>(</sup>٣) يريد مهجؤد الاصداء سكون الاصوات والسليم اللدينم (٤) عفر الدار طمس آثارها ومنه استمار سوء حاله وأدبار الدهر به (٥) أبو غسان كنية المفضل والسارون السائرون ليلا وعرسوا نزلوا في آخر الليل (٦) المرزئة المصينة (٧) الاغاني ج ١٣ طبع الساسي

## ﴿ قوة الحجة وحسن البيان ﴾

كانت أم جعفر بن يحيى - وهى فاطمة بنت محمد بن الحسين بن قحطية - أرضعت الرشيد مع جعفر، لأنه كان ربى فى حَجْرها، وغَذِى برسلها، لأن أمه ماتت عن مهده، فكان الرشيد يشاورها مظهرا لا كرامها، والتبرك برأيها. وكان آلى وهو فى كفالتها أن لا يحجبها، ولا استشفعته لأحد الا شَفَّمها، وآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذونا لها، ولا شفعت لأحد مقترف ذنبا. قال سهل ابن هرون: فكم أسير فكت، ومهم عنده فرجت، ومستغلق فتحت.

ولما فتك الرشيد بابنها جمفر، وقذف بزوجها وبقية أسرتها في غياهب السجن بعد ايقاعه بالبرَامكة — طلبت الآذن عليه في دار البانوقة ، ومثَّت بوسائلها اليه ، فلم يأذن لها ، ولا أمر بشيء فيها . فلما طال ذلك بها خرجت كاشفة وجهها واضعة لثامها ، محتفية (١) في مشها ، حتى صارت بباب قصر الرشيد ، فدخل عبد الملك من الفضل الحاجب فقال: ظِنْرُ (٢) أمير المؤمنين بالباب في حالة تقاب شماتة الحاسد الى شفقة أم الواحد . فقال الرشيد : ويحك يا عبد الملك ، أو ساعية ؟ قال : نَمْ يَا أُمِيرُ المؤمِّنين ، حافية ! قال : أُدخلها يا عبد الملك ، فرب كُبدٍ غذتها ، وكرْبة فرجتها ، وعورة سترتها ، قال سهل : فما شككت يومئذ في النجاة بطِلاَبِها ، واسعافها بحاجتها ، فدخلت ؟ فلما نظر الرشيد اليها داخلة محتفية قام محتفيًا حتى تلقاها بين عَمَد المجلس، وأكب على تقبيل رأسها، ومواضع ثدييها، ثم أجلسها معه فقالت : يا أمير المؤمنين ! أيعدو علينا الزمان ، ويجفونا خوفا لك الأعوان، ويحردك بنا البهتان (٣) وقــد ربيتك في حجرى، وأخذت برضاعك الأمان من عدوى ودهرى ؟ فقال لها : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قال سهل :

<sup>(</sup>١) محتفية أى حافية (٢) الظئر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له (٣) الحرد الغضب والبهتان الزور

فآيسنى من رأفنه تركه لكنيتها آخراً ما أطمعنى من بره بها أولا(1) قالت: ظِئْرُك يحيى وأبوك بعد أييك ، ولا أصفه بأكثر مما عرفه به أمير المؤمنين من نصيحته ، وأشفاقه عليه ، وتعرضه للحنف فى شأن موسى أخيه (٢) قال لها : يا أم الرشيد أمر سبق ، وقضاء حُم ، وغضب من الله نفذ . قالت : يا أمير المؤمنين يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاهُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمْ أَلُكتاب . قال : صدقت ! فهذا مما لم يمحه الله . فقالت : النبي محجوب عن النبيين ، فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ قال سهل : فأطرق الرشيد مليا ثم قال :

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع فقالت بغير روية: ما أنا ليحيى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال

هذا بمد قول الله عز وجل : وَأَلْكَاظِمِينَ ٱلْفَيْظَ وَٱلْمَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ . فأطرق هارون مليًّا ، ثم قال يا أم الرشيد أقول :

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليه بوجه آخر الدهر مُقْبِلُ

فقالت يا أمير المؤمنين وأنا أقول:

ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني عينك فانظر أي كف تَبُدُّل

قال هرون: رضيت. قالت فهبه لى ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئًا لله لم يوجده الله فقده. فأكب هرون مليًا ، ثم رفع رأسه يقول: لله ألأ من قبل وَمِنْ بَعْدُ . قالت يا أمير المؤمنين: وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَ مُ المؤمنين أَلِيَّتُك بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاء وَهُو الْمَزِيزُ الرَّحِيم . واذكر يا أمير المؤمنين أَلِيَّتَك مَا استشفعت إلا شفعتنى . قال: واذكرى يا أم الرشيد أليتك أن لا شفعت

<sup>(</sup>١) يريد أن تركه نداءها بأم جعفر آيسه تما طبع فيه من العفو عن آلها (٢) راجع (واية «الهادي» المؤلف

لمقترف ذنباً . قال سهل : فلما رأته صرح بمنعها ، ولاذ عن طلبها ، أخرجت حقاً من زمردة خضراً. فوضعته بين يديها . قال الرشيد : ما هذا ؟ ففتحت عنه قفلاً من ذهب فأخرجت منه ذوائبه وثناياه فدغمست جميع ذلك في المسك . فقالت : يا أمير المؤمنين أستشفع إليك ، وأسـتعين بالله عليك ، وبما صار معي من كريم جسدك، وطيب جوارحك، ايحي عبدك. فأخذ هارون ذلك فلثمه ثم استعير وبكى بكاء شديداً ، وبكى أهل المجلس ، ومر البشير إلى يحبى وهو لايظن إلا أن البكاء رحمة له ، ورجوع عنه . فلما أفاق رمى جميع ذلك في الحق وقال لهـا : كَحَسَنُ مَا حَفَظَتَ الوديعة ، قالت : وأهل للمكافأة أنت . فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها . وقال : إِنَّ اللهَ مَا مُرْكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا . قالت : والله يقول : وإذَا حَكَمْتُمُ ۚ يَيْنَ النَّاسَ أَنْ تَحْـكُمُوا بِالْمَدْلِ . ويقول : وَأَوْفُوا بِمَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ . ثم قال وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : ما أقسمت لى به أَنْ لَا تَحْجَبْنِي وَلَا تَمْهُنِّنِي . قال : يا أم الرشيد أَنْشُرِيهِ مُحَكِّمُةً فيه ؟ قالت : أنصفت، وقد فعلت غير مستقيلة لك، ولا راجعة عنك. قال: بَهُم؟ قالت: برضاك عمن لايسخطك . قال : يا أم الرشيد أما لى عليك من الحق مثل الذي لهم؟ قالت: بلي ! أنت أعز عَلَى ، وهم أحب إلى . قال : فتحكمي في ثمنــه بغيره . قالت : بلى قد وهبتكه وجملتك فى حلمنه وقامت عنه ، و بقى مبهوتاً ما يحير لفظة . قال سهل : وخرجت فلم تعد ولا والله ما رأيت لها عَبرة ، ولا سمعت لها أنَّة (١).

<sup>(</sup>١) العقد الفريدج ٣ ص ٢٨ --- ٢٩

## ﴿ بين القبور ﴾

#### (1)

لما توفى أبو بكر رضى الله عنه قامت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها على قبره ، فقالت :

نَضَر الله وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ، فلقد كنت للدنيا مُذلًا بأدبارك عنها ، وللآخرة معزاً بأقبالك عليها ، وان كان لأجَلُ الأرزاء بعد رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم رُزُوْك ، وأكثر المصائب فقدك ، وان كتاب الله ليعد بجميل العزاء فيك ، وحسن العوض منك . فأتنَجَزُ من الله موعده فيك ، بالصبر عنك ، واستخلصه بالاستغفار لك (١).

#### $(\Upsilon)$

توفى الأحنف فى دار عبد الله بن أبى العُصَيْفِير بالكوفة ، وكان مُصْعَب بن الزير إذ ذاك أميراً على الكوفة من قِبَل أخيه عبد الله بن الزير ، فشيع مصعب جنازة الأحنف ، فخرج مُتَسَلِّبًا (٢) فى قيص بغير رداء — وكانت الأمراء تفعل ذلك بالسيد إذا مات — فلما دفن الأحنف أقبلت صَفِيَّة بنت هشام المِنْقريَّة على نجيب (٣) لها متخصرة (٤) وكانت بنت عم الاحنف — حتى وقفت على قبره فقالت :

لله دَرْك من مُجَنِّ فى جَنْ ( ) ومدرج فى كفن . إِنَا للهِ وإِنَا إِلَيهِ راجِمُون . جمل الله سبيل الخير سبيلك ، ودليل الرشد دليلك . أما والذي أسأله أن يفسح لك فى مدخلك ، وأن يبارك لك فى محشرك ، ووالذي كنت من أجَله فى عدّة ، ومن كتابه فى مدة ، ومن الأثرة إلى نهاية ، ومن المضار إلى غاية ، لقد كنت صحيح

<sup>(</sup>۱) البيان والنبين ج ۲ ص ۱۹۷ (۲) تسلب لبث ثياب الحداد (۳) النجيب البعير أو الفرس المكريم العتيق (٤) متخصرة واضعة يدها في خاصرتها (۰) مجن مدفون والجنن الفير

الأديم، منيع (١) الحريم ، عظيم السلم ، فاصل الحلم ، وارى الزّناد ، رفيع العاد ، وان كنت لَمُسَوَّدا ، وإلى الملوك لموفدا ، وفى المحافل شريفاً ، وعلى الأرامل عطوفاً وكانت الملوك لقولك مستمعين ، ولرأيك متبعين ، ولقد عشت حميداً ودوداً ، ومت شهيداً فقيداً .

ثم أقبلت على الناس بوجهها فقالت عباد الله : أن أولياء الله في بلاده ، شُهُود على عباده ، وإنا لقائلون حقاً ، ومثنون صدقاً ، وهو أهل لطيب الثناء . فَعَلَيْهُ رَحْمَة الله وبركاته . وما مَثَلَهُ في الناس الاكما قال الشاعر في قيس بن عاصم .

علیك سلام الله قیس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما سلام امرئ أودعته منك نعمة اذا زار عن شحط بلادك سَلَمًا فاكان قیس هلكه هلك واحد ولكنه بنیـــان قوم تهدما

قال فتعجب الناس من كلامها وقال فصحاؤهم تالله ما رأيا كاليوم قط، ولا سممنا أفصح ولا أبلغ من هذه . قال فبعث اليها مصعب بن الزبير فحطبها على نفسه فأبت عليه . فما زال يتعهدها ببره حتى قتل (٢) .

### ( 4 )

حدث الأصمعي قال:

دَفَعَتُ يوماً في تَلَمَّسَى بالبادية إلى واد خَلاء لا أنيس به إلا َييتُ مُعْتَنِرُ (٣) بفنائه أَعْنُرُ ، وقد ظَمِئْتُ ، فيمَّمته ، فسلَّمت ، فاذا عجوز قد برزت كأنها نعامة راخِم (٤) فقلت هل من ماء ؟ فقالت : أو لَبنَ ؟ فقلت ما كانت بِغْيتى إلا الماء فاذا يسر الله اللهن فانى إليه فقير .

<sup>(</sup>١) تريد بالاديم المرض (٢) بلاغات النساء ص ٥٠ -- ٥٦ (٣) المعتنز المنفرد

<sup>(</sup>٤) الراخم التي تحضن بيضها

فقامت الى قَمب (١) فأفرغت فيه ما، ، ونظفت غسله ، ثم جاءت الى الأغنز وتقامت الى قمب المعنى وقامت الى الأغنز وتقامت عليه ماء حتى رغالا وتعَمَّر مَهُن عليه ماء حتى رغالا والقنب أغالته (٤) كأنها غمامة بيضاء ، ثم ناولتني إياه فشر بت حتى تَحَبَّنت (٥) ريّا واطمأ ننت ، فقلت إلى أراك معتنزة في هذا الوادى الموحش والحلة (١) منكِ قريب! فلو انضممت إلى جَنابهم (٧) ، فأنست بهم ؟

فقالت يا ابن أخى: ابى لآنس بالوَحشة ، وأستريح إلى الوحدة ، ويطمئن قلى إلى هذا الوادى الموحِشِ فأتذَكُر مَنْ عهدت ، فكا في أخاطب أعيانهم ، وأتراءى أشباحهم ، وتتَخيَّل لى أندية رجالهم ، وملاعب ولدانهم ، ومُندًى (٨) أموالهم ، والله يا ابن أخى لقد رأيت هذا الوادى بَشع اللّه يدين (٩) بأهل أدواح (١٠) وقباب، ونعم كالهضاب، وخيل كالذّاب، وفتيان كالرماح ببارون الرياح ، ويحمون الصباح ، فأحال عليهم الجلاء قماً ا(١١) بغرفة ، فأصبحت الآثار دارسة ، والمحال طامسة . كذلك سيرة الدهر فيمن وثق به . ثم قالت : ارم بعينك في هذا الملا المتباطن (١١) فنظرت ، فاذا قبور نحو أربعين أو خسين ؛ فقالت : ألا ترى تلك الأجداث ؟ قلت نم . قالت : ما انطوت إلا على أخ ، أو ابن أخ ، أو عم ، أو ابن عم ، فأصبحوا قد المارض ، وأنا أترقب ما غالهم . انصرف راشداً رحمك الله (١٤)

 <sup>(</sup>١) القعب قدح فوق الصغر ويشبه الحافر في هيئته
 (٢) لغبر التلب الغبر -- بقم الغين وسكون الباء -- وهي بنية اللبن في الضرع
 (٣) رغا علت رغوته
 (٤) الثمالة الرغوة

 <sup>(</sup>٠) تحببت أى امتلائث (٦) الحلال جاعات لناس وواحدها حلة (٧) الجناب فناء الدار
 (٨) المندى المسكان الذي يندى فيه المال أي يجمع (٩) بشع ملان واللديدان الجانبان

<sup>(</sup>١٠) الادواح جم دوحة والدوحة الشجرة العظيمة (١١) قما أي كنسا (١٣) الملا الفضاء والمتباطن المتطامن (١٣) المأت عليهم احتوث عليهم (١٤) أمال القالى ج ٢ ص ٧ طبع بولاق

# ﴿ بين الرجاء والدعاء ﴾ ( ١ )

وقفت امرأة من هوازن على عبد الرحمن بن أبي بكرة فقالت: أصلحك الله، أقبلت من أرض شاسعة ، ترفعني رافعة ، وتخفضني خافضة (١) عِمُلِحًات (٢) من البلاد وملمًّات من الدهور ، برين عظمي ، وأذهبن لحمى ، وتركنني والهاً ، وانزلنني إلى الحضيض ، وقد ضاق بي البلد العريض ، لا عشيرة تحميني ، ولا حميم يكنفني ، فسألت في أحياء العرب من المرجو سيبه ، المأمون غيبه ، المكنى سائله ، فسألت في أحياء العرب من المرجو سيبه ، المأمون غيبه ، المكنى سائله ، الكريمة شمائله ، المأمول نائله ، فأرشدت إليك . وأنا امرأة من هوازن ، مات الوافد ، وغاب الرَّافد (٣) ومثلك من سد الخلة (٤) وفك الغلَّة ، فاصنع إحدى ثلاث . الما أن تقيم من أودي (٥) أو تحسن صَفدى (٢) أو تردني إلى بلدى . قال : أجمعن لك وحُبًّا .

#### $(\Upsilon)$

خرج المهدى يطوف بعد هدأة من الليل، فسمع أعرابية من جانب المسجد وهي تقول: قوم مبطلون، نَبت عنهم العيون، وفدحتهم الديون، وعَضَّتهم السَّنون. بادت رجالهم، وذهبت أموالهم، أبناء سبيل، وأنضاء طريق (٧) وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل من امرىء يجبرهم؟ كلأه الله في سفره، وخلفه في أهله

# فأمر نضيرا الخادم فدفع اليها خمسمائة دره

<sup>(</sup>١) تريد بالرافعة المرتفع من الأرض وبالخافضة الوهاد منها (٢) يريد بالملحات الشديدة الضيق

 <sup>(</sup>٣) الراقد المعطى (٤) الحلة الحاجة والفقر (٥) أصل الأود الموج وتريد به هنا الحاجة

<sup>(</sup>٦) الصفد العطاء (٧) النضو المهزول وجمعه أنضاء

#### (4)

لما قدم ابراهيم بن محمد المدينة أتنه عجوز من ولد الحارث بن عبد المطلب فشكت اليه صنك المعيشة ، فقال : ما يحضرني الكثير ، ولا أرضى لك بالقليل وأنا على ظهر سفر ، فاقبلي ما حضر ، وتفضلي بالعذر . ثم دعا مولى له فقال ادفع اليها ما يق من نفقتنا ، وخذى هذا العبد والبعير . فقالت بأبي أنت وأمى ! أجزل الله في الآخرة أجرك ، وأعلى في الدنيا كعبك ، وغفر لك يوم الحساب ذنبك ، فأنت والله كما قالت أم جميل بنت أمية

زين العشيرة كلها في البدو منها والحضر ورئيسها في النائب توفيالرحالوفي السفر ورث المكارم كلها وعلا على كل البشر صغم الدسيمة ماجد يعطى الجزيل بلاكدر

خرجت اعرابية الى منى فقطع بها الطريق، فقالت : يارب أخذت وأعطيت، وأنممت وسلبت، وكل ذلك منك عدل وفضل والذي عَظَمَ على الخلائق أمرك، لا بسطت اسانى بمسئلة أحد غيرك، ولابذلت رغبتى الا اليك، ياقرة أعين السائلين، اغننى بجود منك أتبحبح في فراديس نعمته، وأتقلب في رواق نضرته، واحملني من الرّجلة، وأغنني من العيلة، واسدل على سترك الذي لا تمزقه الرماح، ولا تريله الرياح، انك سميع الدعاء

## 

(١) دخلت امرأة من بنى أمية على عبد الله بن على بالشام فبكت ققال م تبكين ؟ أجزعًا على أهلك على ما أصابهم ؟ قالت لا ، ولكنه ماكان يوم سرور ألا وهو رهن ييوم مكروه ، وما امتلأت دار حَبْرَة الا امتلأت عَبرة

- (٢) قيل لِحُبَّى المدنية : ما الجرح الذي لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم الى اللثيم ثم لا يجدى عليه . قيل لها فما الشرف . قالت : اعتقاد المنة في أعناق الرجال تبقى للأعقاب .
- (٣) قيل لأعرابية مات ابنها : ما أحسن عزاءك ؟ قالت : إن فقدى إياه آمنى كل فقد سواه . وان مصيبتي به هونت على المصائب بعده . ثم أنشأت تقول :

كنت السواد لناظرى فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر ليت المنازل والديا رحفائر ومقابر إنى وغيرى لا عيا له حيث صرت اصائر

- (٤) حدث اسحاق الموصلي عن رجل من أهل المدينة . قال : كنت في جنازة عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإذا امرأة تقول واحرّاه عليك ! فسألت عنها ، فقالوا هذه أمه . فدنوت منها ، فقلت يا أم عبد الله : إن عبد الله كان بعض البشر . فقالت : إن عبد الله كان ظهراً فانكسر ، وأصبح أجراً ينتظر وإن في ثواب الله لعزاء عن القليل ، وجزاء على الكثير .
- (ه) كانت هند بنت المهلب تقول : إذا رأيتم النعم مستدرّة فبادروا بالشكر قبل الزوال .
  - (٦) دعت أعرابية لابن لها وجهته إلى حاجة ، فقالت :

كان الله صاحبك فى أمرك، وولى نجح طلبتك، المض مصاحبًا مكلوأً، لا أشمت الله بك عدوًا، ولا أرى محبيك فيك سوءًا.

(٧) وقفت أعرابية فقالت : يا قوم سنة جردت ، وأيد جمدت ، وحال أجهدت ، فهل من فاعل لخير ، وآمر بِمَـيْر . رحم الله من رحم فأقرض من لم يظلم.

- ( ٨ ) رأت عائشة أم المؤمنين رجلاً متماوتاً فقالت : ما هذا ؟ فقالوا زاهد قالت : كان عمر بن الخطاب زاهداً . وكان إذا قال أسمع ، وإذا مشى أسرع ، وإذا ضرب فى ذات الله أوجع .
- (٩) قال رجل لولادة العبدية: وكانت كأعقل النساء، إنى أريد الحج فأوصينى. قالت: أ أوجز فأبلغ، أم أطيل فأحكم؟ فقال: عاشئت. قالت: لا يتعد غضبك حلمك، ولا هواك جد تسد، واصبر تفز. قال أيضا. قالت: لا يتعد غضبك حلمك، ولا هواك علمك، وفر دينك بدنياك، ووفر عرضك بعرضك، وتقضّل تخدم، واحلم تُقدّم، قلت: فمن أستمين؟ قالت: إن قلت من الناس. قلت: الجلد النشيط، والناصح الأمين. قال: فمن أستشير؟ قالت: المجرب الكيس، أو الأديب ولو الصغير. قال: فمن أستصحب؟ قالت: الصديق الملم، أو المداجى المتكرم، مقالت: يا ابناه إنك تفد على ملك الملوك فانظر كيف يكون مقامك بين يديه. (١٠) قالت أعرابية لا بنها: أى بنى! إن سؤالك الناس ما فى أيديهم، من
- أشد الافتقار إليهم ، ومن افتقرت إليه هُنْتَ عليه ، ولا تزال تحفظ وتكرم حتى تسأل وترغب . فإذا ألحت عليك الحاجة ، ولزمك سوء الحال فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة السائل والمسئول .
- (١١) مات لاعرابية ميت فغمضته وترحمت عليه، ثم قالت : ما أحق من ألبس العافية . وأطيلت له النّظرَةُ ألا يعجز عن النظر لنفسه، قبل الحلول بساحته والحيال بينه و بين نفسه .
- (١٢) قالت هند بنت عتبة : المرأة غُل ، ولا بد للمنق منه ، فانظر من أضمه في عنقك .
- (١٣) نظرت إعرابية إلى امرأة حولها عشرة من بنيها كأنهم الصقور فقالت: لقد ولدت أمكم حزنًا طويلاً.

(١٤) بلغ عائمة بنت عاثم (١) ثلب معاوية وعمرو بن العاص لبني هاشم . فقالت لأهل مكة :

أيها الناس! أن بني هاشم سادت فجادت ، وَمَلَكَتْ وَمُلِكَتْ وَمُلَكَتْ ، وَمَلَكَتْ وَمُلِكَتْ ، وَفَضَلت وَفُضَلت وَفُضَلت ، واصطفت واصطفیت ، لیس فیها كدر عیب، ولا أفك ریب، ولا خسروا طاغین ، ولا خازین ، ولا نادمین ، ولا هم من المعضوب علیهم ولا الضالین .

لما ذهب صالح بن على إلى الشام من قبل السّفّاح سيق اليه نساء بنى أمية وبناتهم ، فلما دخلن عليه تكلمت بنت لمروان فسلمت عليه بالخلافة . فقال : لست بالخليفة ، ولكنى عمه . فقالت يا عمّ أمير أمير المؤمنين ! حفظ الله من أمرك ما تحب أن يحفظه ، وخصك في الأمور كلها بخواص كرامته . وعمك بالعافية ألمُجللة في الدنيا والآخرة ، نحن بناتك و بنات أخيك ، فليسمنا عدلك ، قال : إذ لا يستبقى منكم آل البيت أحداً ، رجلاً ولا امرأة . ألم يقتل أبوك بالأمس أخى الامام في محس حران ؟ ألم يقتل هشام بن عبد الملك زيد بن على وصلبه وأمر بقتل امرأته فقتلها يوسف بن عمر صبراً ؟ ألم يقتل الوليد بن يزيد يحيى بن زيد بخراسان وأحرق خشبته وجئته ؟ فا الذي استبقيتم منا أهل البيت ؟ قالت : قد ظفرتم فَلْيسَمْنا عفوكم قال : أما هذا فنم . قد عفونا عنكم

(١٧) دخلت ليلى الاخيلية على الحجاج بن يوسف فسألها عن نسبها فانتسبت اليه . فقال لها يا ليلى ما أتى بك ؟ فقالت : إخلاف النجوم ، وقلة الغيوم و كلّب البَرّد (٢) وشدة الجهد (٣) وكنت لنا بعد الله الرّفد (٤) فقال لها : صنى الفجاج .

<sup>(</sup>١) هي إحدى حكيات العرب المصرات روى الجاحظ أنها كانت تعد في العهد النبوى أربعائة عام

<sup>(</sup>٢) السكاب الشدة (٣) الجهد المشقة (٤) الرفد المطاء

فقالت: الفجاج ('' مُغبَرَّة ، والأرض مُقْشِيرًة ('') ، والمنزل معتل ، وذو العيال عتل ، وألهالك المقِل ، والناس مسنتون ('')رحمة الله يرجون ، وأصابتنا سنة مجحفة مبطلة ('') لم تدع لنا هيمًا (') ولا ريمًا ('') ولا عافطة ('') ولا نافطة ('') أذهبت الأموال ، وفرقت الرجال ، وأهلكت العيال .

(١٨) أُسِرت أم علقمة الخارجية واتى بها إلى الحجاج فقيل لها وافقيه فى المذهب فقد يظهر الشرك بالمكر. فقالت قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فقال لها قد خبطت الناس بسيفك يا عدوة الله خبط العشواء. فقالت: لقد خفت الله خوفًا صيرك في عيني أصغر من ذباب – وكانت منكسة – فقال: ارفعي رأسك وانظري إلى . فقالت أكره أن أنظر إلى من لا ينظر الله اليه ، فقتلها .

(١٩) كانت أسماء بنت أبى بكر تقول لبناتها ونساء آلها . أنفقن وتصدقن ولا تنتظرن الفضل ، فأنكن ان انتظرتن الفضل لم يفضلن شيئًا ، وان تصدقتن لم تجدن فقده .

(٢٠) وقدم اليها ولدها المنذر بن الزيير من العراق بثياب رقاق عتاق (٢٠) ما كف بصرها ، فلمستها ييدها ، ثم قالت : ردوا عليه كسوته فشق ذلك عليه وقالت يا امّه أنها لا تَشِفُ (١٠) فقالت إنْ لم تشف فانها تصف (١١)

<sup>(</sup>١) الفجاج جمع فج — الطرق الواسمة بين الجنال (٢) مقصرة مجدبة (٣) مستتون مجدبون

 <sup>(</sup>٤) مبطئة مضيعة (٥) الهيم السوت وتريد به صوت الماشية (٦) الربع فضل كل شيء

 <sup>(</sup>٧) العافطة العنز (٨) النافطة القدر بقال نفطت القدر إذا غلت (٩) العتاق جم عتيق وهو الحسن من كل شيء (١٠) يريد لا يتم عن الجسم (١١) تريد أنها تفصل الجسم تفصيلاً

### ﴿ عَيُونَ مِن الشَّعرِ ﴾

#### الحنين الى الوطن

١ — قالت فتاة أعرابية احتملها زوجها الى مكان قصى :

ألا أيها الركب اليمانون عرَّجوا علينا فقد أضحى هوانا يمانيا نسائكم هلسال نفمانُ (١) بعدنا وحُبّ الينا بطن نعمان واديا فان به ظلا ظليـــلاً ومشرباً به ُنقِع القلب الذي كان صاديا (١)

تروج رجل من تهامة امرأة من نجد، فلما نقلها اليه قالت ما فعلت ريح
 من نجد كانت تأتينا يقال لها الصّبا ؟ ما رأيتها ههنا : فقال يحجزها عنا هذان
 الجبلان، فأنشأت تقول :

أيا جَبَلَىٰ نعان بالله خليا نسيم الصّبا يخلص إلى نسيمها فان الصبا ريج اذا ما تنفست على قلب محزون تجلت همومها أجد بَرْ دها أو يشف منى حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها (٣)

وقال حفص بن الأروع الطائى كنت أسيراً فى بلاد طىء فاذا بجارية تسوق أعنزاً ، فقلت يا جارية أى البلاد أحب إليك ؟ فقالت :

أَحَبُ بِلاَد الله ما بين مَنْعِج الى وسلمى أَنْ يَصُوب حجابها (١) بلاد بها حل الشباب تماغى وأول أرض مَسَ جلدى ترابها (٥)

<sup>(</sup>١) نعمان اسم لخسة أودية أحدها وراء عرفة (٢) بلاغات النساء ص١٩٩ (٣) أخبار النساء ص ٩

 <sup>(</sup>٤) منعج وسلمى موطنان من مواطن تجد وصاب السحاب انصب تريد أن أحب المواطن اليها ما بين هذين المسكانين وهي ترجو أن تعشب أرضها بما يصوب سحابها (٥) محاضرات الأدباء ج ٣ ص ٢٧٥

(٤) وتزوج رجل من حُجْر با.رأة من تميم، فلما احتمالها اليها قالت لقد كنت عن حجر بعيداً فساقنى صروف النوى والسابقات الى حجر يقولون فرش من حرير وانما أرى فرشهم عندى كحامية الجمر

(٥) وقالت اعرابية مرضت بعيداً عن بلدها

وأزمعتما ان تجعـــلا لى بها قبرا وحَرَّةِ ليـــلى لا قليلا ولا نزرا رَماصا ولا من حَرَّتَيْهُ ذُرَّى خُضْراً (١)

خليلً ان حانت بحربة مِيتَّتى الا فاقرآ منى السلام على قَناً سلام الذى قد ظن ان ليس راثياً

#### ﴿ عهد الطفولة ﴾

قالت فتاة تنفى بأيام طفولتها وما دمت أسمى لا أبالى أزاريا ألا أبالى اليوم ما دمت ُجاريا<sup>(۲)</sup> وما دمت أسمى لا أبالى أزاريا وما دمت أسعى بين أم عزيزة وبين أب بَرّ يحب جماليا اذا عصبوا بُرْدِى بشُقَّةِ بردهم وقيل اقمدِنْ فى البيت يُخْلَطَ ذاليا ومر جوارى الحي من كل وجهة لألعب إن اللعب كان شفائيا<sup>(۳)</sup>

## ﴿ فِي البِكاء ﴾

#### بكاء الأبناء

كان معاوية قد أرسل قائده الطاغية بُسْر بن أرطاة مغيراً على اليمن .

- وكانت في حوزة على عليه السلام - ففر من وجهه أميرها عبيد الله بن العباس فلم يجد السفاح غير طفلين له ، فعمد اليهما فذبحهما ، وترك أمهما ذاهلة

<sup>(</sup>١) حربة وقنا وحرة ليلي مواطن من تجد ورماس واد من أوذيتها والحرة الأرض الصلبة السوداء بلاغات النساء ص ١٩٨ (٢) جاريا ترخيم جارية وهي الحدثة السن (٣) بلاغات النساء ص ١٩٨

اللب، مخطوفة اللقب، تهيم في كل واد ، وتنشى كل مجتمع وناد، وتتغنى بما يثير الحسرات ويسيل العبرات. ومن قولها فيهما

> ألا يا من سي الأخوي بن أمَّهما هي الشَّكلِّي فلما استيأست رجمت بمَـبْرةِ وَإِلَّهِ حَرَّى

تسائل من رأى ابنها ونستستى فسا تستى تتابع بين وَلُوَلةٍ وبين مدامع تُتُرى

وكذلك قالت

كَالدُّرَّ مِين تَشظَّى عنهما الصَّدَف(١) سمعى وقلبي فقلبي اليوم مُزْدَهَفُ مخ العظام فمخى اليوم تُخْتَطَفُ من قولهم ومن الأفك الذي اقترفوا مشحوذة وكذاك الأفك يقترف على حبيبين ضَلاً إذ غدا السلف(٢)

يا من أَحَسَّ بِإِبْنَيَّ اللَّذِينَ هَا يا من أُحَسَّ بابني اللذن هما يا من أَحَسَّ بابني اللذين ها نُبَنُّت بُسراً وما صدقت ما زعموا انحى على وَدَجَىْ (٢) طِفْلَى مُرْهَفَةً مَن دل والهـــة حرى مُوكَّمة

ووقفك أعرابية على قبر ان لها يدعى عامرًا فقالت :

من لِيَ من بعدك يا عامر قد ذل من ليس له ناصر()

أقمت أبكيه على قــبره تركتني في الدار ذا وحشة

وقالت زييدة ابنة جمفر ترثى ولدها الأمين

أودى بِإِلْفِينَ مِن لَم يَتَرَكُ النَّاسَا ﴿ فَامْنَحُ فَوَّادِكُ عِن مَقْتُولُكُ اليَّاسَا لما رأيت المنايا قد قصدن له أصبن منه سؤاد القلب والراسا

<sup>(</sup>۱) تشظی انکشف (۲) الودجان عرقا العنق (۲) الاغانی ج ۱۰ ص ۴۳ – ۴٪

<sup>(</sup>٤) العقد الفريدج ٢ ص

أخال سنته بالليسل قرطاسا وقد بنیت به للدهر آساسا حتی یرد علینـا قبله ناسا فبت مكتئبًا أرعى النحوم له رُزئته حين باهيت الرجال به فليس من مات مردوداً لنا أبداً

وقالت أعرابية تندب ابناً لها

أُبني غيبك المحل الملحد أنت الذي في كل ممسى ليـــلة

إِمَّا كَبِيدُتَ فَأَنَّى مِن لَا يَبْعَدُ تَبلى وحزنك فى الحشا يتجدد

وقالت فيه

لقد صرت سقماً للقلوب الصحائح وأنى غداً من أهل تلك الضرائح<sup>(١)</sup>

لئن كنت لهواً للعيون وقرة وهون حزنی أن يومك مُدْركی

### ﴿ بَكَاءُ الْآبَاءُ ﴾

قالت امرأة من بني شيبان قتل أبوها ورجال من أسرتها مع الضحاك الحُرُوري ولنفس مالهـا سَكنُ خيرهم من معشر ظعنوا کل ما قد قدموا حسن ينكلوا عنها ولاجَبُنُوا لأورب البيت ما غُمِنُوا مِنَّةٌ ما بعدها منن

من لقلب شفه الحزن ظمن الأبرار فانقلبوا معشر قضوا نحوبهم صبروا عند السيوف فلم فتية باعوا نفوسهم فأصاب القوم ما طلبوا فلتبك أعينها لفقد خُبَاب

وبنفسه مبقيا على الاحساب

لا يركبون معاقد الأذناب<sup>(١)</sup>

وقالت أروى بنت الخباب ترثى أباها

قل للأرامل واليتامي قد ثوى أودى ابن كل مخاطر بتلاده

الراكبين من الأمور صدورها

وقالت فاطمة بنت رسول الله تبكى أباها صلى الله عليه وسلم

انًا فقدناك فَقُد الأرض وَابِلَهَا ﴿ وَعَابِ مَدْ عَبِتَ عَنَا الْوَحَى وَالْكُتُبِ

فليت قبلك كان الموت صادفنا لل نميت وحالت دونك الكُتُبُ

### ﴿ بَكَاءُ الْآخِــوة ﴾

قالت ليلي بنت طريف التغلبية ترثى أخاها الوليد بن طريف :

بتل نُبَــاتَى(٢) رسم قبر ڪانه على حبل فوق الجبال منيف نضمن جوداً حاتمياً ونائسلاً وسَوْرَة مقدام ورأى حصيف فتى كان للمعروف غير عَيُوفِ<sup>(٣)</sup> إلا قاتل الله الخشي كيف أضمرت فَإِلَّا تَجُنِّني دِمْنَـــةٌ هي دونه فقد طال تسليمي وطال وقوفى إذا عظم الَمُرْزَى ولا ابنَ ضعيف'' وقد عامَت ان لا ضعيفًا تضمنت على ما اختلى من مِعصمٍ وصَلِيفٍ^• فتى لا يلوم السيف حين يهزه ولا المال إلا من قنا وسيوف فتي لم يحب الزاد إلا من التق وأجود عالى المنسِجَينِ غَروف(٢) ولا الخيل إلاكل جَرْداء شَطَبَةٍ

<sup>(</sup>۱) حماسة البحترى (۲) نباتى موطن بالبصرة (۳) الحمثى موضع بقرب المدينة و آخر بالعراق وعيوف من عاف الشيء كرهه (٤) المرزى المصاب (٥) الصليف عرض الغنق أساس (٦) الجرداء والاجرد من الحيل ما لاشعر فيه ولشطبة الفرس الطويلة الحسنة ومنسجا الفرس جانباً و والغروف السريم

فقدناه فقدان الريع وليتنا وما زال حتى أرهق الموتُ نفسه حليف النَّدى ان عاش رضى به النَّدى فإن يك أرداه يَزيدُ بن مِزيدٍ فيـا شحر الحـابور مالك مورقاً ألا يا لقوى للنـــوائب والردى وللبدر من بين الكواكب إذ هوى ولليُّث فوق النعش إذ يحمــاونه بكت تَغْلَثُ الغَلْبَاءِ يوم وفاته يقلن وقد أبرزن بعــدك للورى كأنك لم تشهـد مصاعاً ولم تقم ولم تشتمل يوم الوغى بكتيبة 

فدينــاه من فتياننـــــــا بألوف شجاً لمــــدو أو لُجًا لضَعيف وإن مات لا يرضي الندى بحليف فرب زُحُوف فَضّهـــا نرحوف ڪانك لم تحزن على ان طريف ودهــر مُلِحٌ بالكرام عنيف وللشمس همت يعنده بكسوف إلى حف\_رة ملجودة وسقوف وأبرز منهاكل ذات نصيف معاتِدَ خَلْی من بُری وشُنوف(۱) مقاماً على الأعداء غَدْوَ خَفيفٍ(٢) ولم تبدُ في خضراء ذات رفيف<sup>(٣)</sup> أرى الموت وقاعاً بكل شريف<sup>(1)</sup>

### وقالت كذلك تبكيه :

ذكرت الوليد وأيامه فأقبلت أطلبه في السماء أضاعك قومك فلينظروا لو ان السيوف التي حدُّها نبت عنك أو جَعَلَتْ هيبة

إذا الأرض من شخصه يلقعُ كما يبتنى أنفَه الأجدعُ إفادة مشل الذى ضيعوا أصابك تعلم ما تصنع وخوفًا لِصولك لا تقطع

<sup>(</sup>۱) معاتد الدىء أنفه (۲) المصاع الموقعة من المصع وهو الضرب بالسيف (۳) الحضراء الدرع والرفيف اللمعان (٤) حماسة البحتري من ۲۷٦

وقالت عَمْرَة بنت مرداس – وهي ابنة الخنساء – ترثي أخاها :

أعينًا لم أخْتِلْكما بخيانة أبّى الدهر والأيام أن أتصبرا وماكنت أخشى أن أكون كأننى بعسير إذا يُنعى اخَىَ تحسرا ترى الخصم زُوراً عن أخيً مهابة وليس الجليس عن أخيً بأزورا(١)

وقالت امرأة ترثى أخوتها :

رَعَوْا من المجد إلى أكنافًا إلى بلد حتى إذا أكملت أظاؤهم وردوا ميت بمصر وميت بالعراق وميسبت بالحجاز منايا بينهم بَدَدُ كانت لهم هم فرقن بينهم إذا القعاد دُعن أمثالها قعدوا (٢٠) بذل الجميل وتفريج الجليل واعطال الجزيل اذا لم يعطه أحد (٣٠)

## ﴿ رثاء الأزواج ﴾

قال الأصمعي

<sup>(</sup>۱) زور جم أزورأى منحرفين بلاغات النساء ص ١٩٦ والدال — الجبناء (٣) حماسة البحترى ص ٧٤

<sup>(</sup>٢) القعادد جم تعدد - بضم الفاف

بالا ويكثر في الدنيا مواساتي

كأنني لست من أهل الصيبات

أن قد تسربه في بعض هيئاتي

عجیبة الزی تبکی بین أموات<sup>(۱)</sup>

ثم اندفمت في البكاء وجعلت تقول

ياصاحب القبريامن كان ينم بي قد زرت قبرك في حَلَّى وفي حلل

أردت آتيك فهاكنت أعرفه

فَمْنُ رَآنِي رَأَى عَبِرَى مُوَلِّمَةً

وقالت عاتكة بنت زيد ترثى زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ولمين شفها طول السَّهُد مَن لنفس عادها أحزانها رحمة الله على ذاك الجسد

جَسدٌ لفَّف في أكفانه لم يَدَعه اليوم يمشى بسَبُد(١)

فيه تفجيع لمسولي غارم

وقالت فيه بأبيض تال للكتاب نجيب وفَجَّمَني فيروز لا در دره

آخي ثقـة في النائبات محيب رؤوف على الداني غليظ على العدى

يريع الى الخيرات غير قطوب متى ما يقل لا يكذب القول فعله

وقال الأصمعي: رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول

وقليلة لك سيدى خدى خدّى بقبك خشونة اللحد

عميت على مسالك الرشد

يا ساكن القبر الذي بوفاته أطني بذلك حرقة الوجد(٢) اسمع أبثّك غلتى ولعلني

وكان أمير المؤمنين الأمين قد عقد على لُبانة بنت رَيْطة بن على فقتل عنها

قبل البناء بها ، فقالت تبكيه

أبكيك لا للنعيم والأنُس بل للممالي والرمح والفرس

(۱) مختار المرآني ص ١٦٥ طبع بيروت (۲) العقد الفريدج ٢

أرملني قبل ليلة العرُس يا فارساً بالعراء مطرحاً خانته قواده مع الحرس ان أضرمت نارها بلا قبس من اليتاى إذا هم سنبوا وكل عان وكل عبس أم من لذكرالاله في الْفَلَس(١)

أبكى على سيد فُجعت به من للحروب التي تكون بها أَمْ مَن لبر أم من لفـــائدة

### وقال الأصمعي

خرجت إلى مقابر البصرة فاذا أنا بالرَّأة على قبر من أجمل النساء وهي تندب صاحبه وتقول:

> أم قر عيناً نزائريه هل أخبر القبر سائليه وطود عز لآمليــه یا جبلا کان ذا امتناع يقرب من كف مُجتنيه يانخلة طلعها نضيد حققت ماكنت أتقيه يا موت ماذا أردت مني أذم دهرى واشتكيه دهر رماني بفقد إلني آمنك الله كل خوف وكل ما كنت تتقيه أسكنك الله في جنان تكون أمنا لساكنيه

قال: فقلت لها يا أمة الله ما هذا منك؟ قالت لو علمت مكانك ما انشدت حرفًا ! هذا زوجي وسروري وأنسى . والله لا زلت هكذا أبداً أو الحق به(٢)

<sup>(</sup>١) العقد الفريدج ٢ ص ٢٢ (٢) أخبار النساء ص ٩٩

# ﴿ فِي التَّذَّمِ مِن الأَزُواجِ ﴾

### قالت امرأة تذكر ضيق صدرها وفرط عنائها من زوجها

یا من یلذذ نفسه بعدابی مهما یلاقی الصابرون فانهم لوکنت من أهل الوفاء وفیت لی مازلت فی استعطاف قلبك بالهوی یا رحمتی لی فی یدیك و رحمتی یا لیتنی من قبل ملكك عصمتی هل لی إلیك إساءة جازیتها هل لی إلیك إساءة جازیتها

ویری مقاربتی أشد عذاب یُوْتَوْن أَجرَهُمُ بغیر حساب إن الوفاء حلی أولی الألباب کالمرتجی مطراً بغیر سحاب لی منك یاشینا من الأصحاب أمسیت ملكاً فی ید الأعراب ألا لباسی حلة الآداب(۱)

#### وحدث القالى قال:

كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه فكتب الى امرأته يعلمها بذلك فكتبت إليه

وأنت على باب الأمير بطين فأنت على ما فى يديك ضنين فيُهزل أهل البيت وهو سمين

أيُهدى لى القرطاس والخبر حاجتى اذا غبت لم تذكر صديقاً ولم أُنقِمْ فأنت ككاب السوء ضيّع أهله

### ﴿ فِي الْأَنْفَةُ وَالْإِبَاءُ ﴾

دخل عبد الملك بن مروان على زوجته عاتكة بنت يزبد فرأى امرأة بدوية أنكرها، فقال لها من أنت ؟ قالت أنا الوالهة الحرى ليلى الأخيليّة . قال من القائل : أريقت جفان ابن الخليع فأصبحت حياض الندى زالت بهن المراتب فَمُفّاوُها لهنى يطوفون حوله كما انقض عرش البئر والورد عاصب قالت أنا الذى أقول ذلك . قال : فما أبقيت لنا . قالت : ما أبتى الله لك : نسبا قرر شيبًا ، وعيشًا رخيًا ، وإمْرة مطاعة . قال أفردته بالكرم ! قالت : أفردته بما أنفرد به ، فقالت عاتكة لعبد الملك : قد جاءت تستمين بنا عليك في عين تسقيها انفرد به ، فقالت عاتكة لعبد الملك : قد جاءت تستمين بنا عليك في عين تسقيها وتحميها لها ، ولست ليزيد ان شفيها في شيء من حاجاتها لتقديمها اعرابيا جلفًا جافيًا على أمير المؤمنين ، فوثبت ليلي فجلست على راحلتها وقالت :

عليها بنت آباء كرام وأغلق دونها باب اللئام ذوو الحاجات في غلس الظلام سلو النفس عنكم واعتزاى مشيعة ولم ترعَى ذماى أبا الذبان فوه الدهر داى (٢) بغذ السير في البلد التهاى بأمرته وأولى بالشآم ذووالأخطاروالخططالجسام (٢)

ستحملنی ورحلی ذات لَوْثِ (۱) إذا جعلت سواد الشام دو بی فلیس بعائد أبداً الیهم أعاتك لو رأیت غداة بنا إذا لعلمت واستیقنت أبی أأجعل مثل توبة فی نداه معاذ الله ما وخدت برحلی أقلت خلیفة فسواه أحجی لئام الملك حین نُعد كُمْنُ

<sup>(</sup>۱) اللوث القوة (۲) توبة صاحب ليلي وأبو الذبان تريد به عبد الملك لانه كان أبخر دامي الفم فيسقط عليه الذباب أحياناً (۳) بلاغات النساء ص ۱۶۷ والاغاني ج ۱۰ ص ۸۲ (۲۵) ج ۲

#### ۔ ﴿ رَبِيدة بنت جَمَّفُر ﴾ ﴿ رَبِيدة بنت جَمَّفُر ﴾

هى كوكب السَّحَر فى سماء العظائم ، وآخر السُّورَ من كتاب العزائم ، هى زيدة بنت جعفر، حفيدة المنصور، وزوج الرشيد، وأم الأمين .

نشأت زيدة في مهد الدولة العباسية فكانت مبط الحب وموطن الرعاية من قلوب بني العباس ، وأخصتهم فحل أجمتهم وركن دولتهم أبو جعفر المنصور ، فقد كان يؤثرها بقلبه، ويختصها بحبه، وهو الذي دعاها زيدة لما رأى من بَضاضتها ونعومتها ، وقد ظهر من إعزازها والمفالاة بها يوم زفها عمها المهدى إلى ابنه الرشيد ما لا يتسع له مجال الخيال .

فقد ألق عيها من غوالى الله لي ما أثقلها وعاق سيرها . بل لقد نثر اللؤلؤ في جنبات طريقها على البسط الموشية بأسلاك الذهب .

وكان لها من قلب الرشيد حِمَّى لا يرام . وبرغم من تصدين له من جوارى الفرس ، وما تأ نقن فيه من حسن مخضوب ، وجال مجلوب ، وما ابتدعنه من ضروب اللهو ، وفنون الايقاع ، وما امتزن به من خلابة ودعابة – برغم ذلك كله لبثت زييدة ربة القول الفصل في قلبه وقصره ودولته .

أما وفور فضلها ، وسماح يدها ، وعظمة قلبها ، ونف اذ لبها ، ونبل خليقتها ، وصفاء قريحتها فما سار مسار الأمشال ، وذلك ميراث أمهاتها من عقائل قريش ، وسلائل بني هاشم .

وحديث حجها ، وما ابْتَنَت فيه من عظائم ، وقدمت من مكارم ، حديث لا يدع لقائل قولا ولا لمفتخر سبيلا . فقد بلغ ما بذلت فيما نَوَّلَتْ من بر وما

ابتنت في طريق مكة من مساجد ومنازل ومشارب ألف ألف وسبع ائة ألف دينار وما كان ذلك كله إذا قيس بمين زييدة شيئاً مذكوراً.

وقبل أن نأخذ فى القول عن عين زييدة نقول كلتنا فى الأمين وما ذهب من مقالات السوء عنه، فرب قائل يقول وأى أثر تركته المرأة العظيمة فى ولدها الخليع؟!

أستففر الله! ما كان الأمير خليما ، ولا مائقا ، ولا مارقا ، ولا سرفا في دينه ودنياه . بل كان شأنه كشأن أبناء النابهات من العرب ، كف ندية ، وهمة قصية ، وفطنة هاشمية وظل في الفضل ممدود ، وأمد في النبل غير محدود ، ولكن هُمُ المرجفون ، من شيعة المأمون . وقالة السوء من شعوبية الفرس ، ألحقوا به ما ألحقوا ظلماً وزوراً لانه اعتصم بالعرب ، وجعلهم حزبه وشيعته ، وترك ما سنه آباؤه من استدناء الفرس ، وابتغاء الوسيلة عنده ، وتفويض الأمركله اليهم ، فنزعوا الى المأمون ونزع اليهم لما يينه وبينهم من وشيج الرحم وفرط الهوى ، فأثاروها على الخليفة العربي حملة فارسية ، وأجلب بهم المأمون على أخيه فساروا اليه محدّدى الاظافر ، مرهني الأنياب ، حتى هتكوا عليه داره فذبحوه ، وحملوا اليه محدّدى الاظافر ، مرهني الأنياب ، حتى هتكوا عليه داره فذبحوه ، وجملوا رأسه الى صاحبهم ! فهل رأيت أشد وأشنع من ذلك ؟! أخ يقتل أخاه ، ويروى نفسه بدمه ، ويحمل رأسه من بغداد الى أعماق بلاد الفرس ، ليجعله مسلاة نفسه بدمه ، ويحمل رأسه من بغداد الى أعماق بلاد الفرس ، ليجعله مسلاة الموالى ! !

يقولون أن الأمين أسرف في الشراب! فاللهم أنهم كذبوا. لقد عاموا أن الرشيد حد ابنه المأمون في الحر أو ما هو شرمنها ، (١) فأما الامين فلم يكد يلي أمر المسلمين حتى ارتهن أبا نواس في سجنه وأطال فيه بلاءه وعناءه ، لأنه لج في الحر وأكثر من ذكرها(٢).

<sup>(</sup>۱) الفخرى طبع (شالون ص٢٩٣) (٢) ديوان أبي نواس ص ٣٦١

لممرى لقد ذل المرب بموت الأمين ذلة تصدع لها ركن الاسلام صدعاً لم يجبره المأمون بما اجتلب من علم وأدب، حتى لقد قال قائلهم:

سألونا عن حالنا كيف أنتم مَنْ هَوَى نجمه فكيف يكون نحن قوم أذلنا حادث الده رفطَلْنَا لريب نستكين نمنى من الأمين أيابًا ليت شعرى وأين منا الأمين

وان أعوزتك صفات الأمين ، فاستمع لما قالته فيه لبانة ابنة ريطة « ونحن نميد شيئاً منه لحاجتنا اليه ونعلم أن الشمراء وان أغرقوا في الصفات فهم لا يخلقونها: قالت لبانة

أبكيت لا للنميم والانُس بل للممالي والرمح والفرس عدة قالت،

من للحروب التي تكون بها ان اضرمت نارها بلا قبس من لليتامي اذا هم سغبوا وكل عان وكل محبس أم من لبر أم من لفائدة أم من لذكر الإله في الغلس وقال أبو نواس في رثائه:

أيا أمين الله من للندى وعصمة الضعنى وفك الأسير خلفتنا بعدك نبكى على دنياك والدين بدمع غزير يا وليتا بعدك ماذا بنا من ضنك صروف الدهور لاخير للأحياء في عيشهم بعدك والزلني لأهل القبور

وعلى ذكر الامين وأمه زيدة نذكر لها وصية أوصت بها على بن لهيسى حين خرج للقاء جيش المأمون « يا على اأن أمير المؤمنين وإن كان ولدى فانى على عبد الله « المأمون » متَمَطّفة مشفقة ، لما يحدث عليه من مكروه وأذى . وأعا ولدى ملك

نافس أخاه فى سلطانه ، فاعرف لعبد الله حتى ولادته وأُخوته ولا تَجْبَهُ بالكلام فانك لست نظيراً له ، ولا تقتسره اقتسار العبيد ، ولا توهنه بقيد أو غل ، ولا تمنع عنه جارية أو خادما ، ولا تُمنف عليه فى السير ، ولا تساوه فى المسير ، ولا تركب قبله ، وخذ بركابه إذا ركب ، وإن شتمت فاحتمل منه (١) »

فهل عرف المأمون أو بطانته أن يوصوا طاهر بن الحسين بمثل هذا . ونعود الى ما نوهنا بالقول عنه في عين زبيدة فنقول :

إذا قيست الآثار بما تنال على الدهر من خلود ، وما ينال الناس منها من دفع غائلة ، وتنفيس ضائقة ، فكل عمل دون ذلك العمل الجليل ، مهين ضئيل

وليس جلال الاثر أن تذهب به فى أقطار السماء، وتريق على جنباته دماء الضعفاء، ثم لا يكون للناس منه إلا أنه جبل يسامى الجبل الأشم، والغراب الأعصم، فان ذلك سمة من سمات الظلم، ونزعة من نزعات الاستبداد، ولعمرى أن كوخا من هشيم الكلاً لامرأة ضعيفة معوزة، أعظم وأفضل فى شرعة الانصاف منه

لذلك كانت عين زبيدة أثراً صالحاً تفنى دونه الآثار وتتحطم المعللم.

لم يكن لأهل مكة من المناهل إلاّ المَسَايل التي يجودها المطر أحيانًا ، وَبُوضِ البِنَارِ التي تفيض آنًا وتجف آنًا . فإن جفام الغيث عامًا فالويل لهم ولكل راغية وثاغية عندم .

أما الحجاج فكانوا يحتملون من قرب الماء ما يؤوده ويوقر ظهوره. ولقد أخذ بقلب زييدة العظيم ما علمت في حجها أن راوية الماء تباع بدينار (٢) وأن الفقير إنما يَتَبَلغ بما يتساقط من قطرات الْفَنِي فاعارمت روَّى الله بدنها أن تحفر

<sup>(</sup>١) الفخرى ص ٢٩٥ (٢) ابن خلكان ج ل ص ٢٣٧ والراوية الفرية الصغيرة

لآل مكة ولقصاد البيت الحرام نهراً جارياً يتصل بمنابع الماء ومساقط المطر بالغة من بعد الشقة ووعورة الطريق ما بلغت .

ولم يَسنح بخاطر أحد منذ عهد اسماعيل صلوات الله عليه حتى عهد زيدة رضى الله عنها مثل ذلك الخاطر الوثاب . خاطر اجراء نهر بين شعاب مكة ، بل ولم يتمنّه تمنيا، لأنه أبعد من حد التمنى . أما زيدة التى تحتكم على خراج الدولة الاسلامية ، والتى لها من مالها وجواهرها ما لا تنى به الأرقام ، ولا تحيط به الأوهام ، والتى فاض حنانها ، وثارت عاطفتها ، إلى حد لا يُدفع ولا يرد — فقد اعتزمت أن تجرى ذلك النهر ولو كان سبيله دجلة والفرات .

هنالك دَعَت خازن أموالها وأمرته أن يدعو المُرَفاء والمهندسين والعمال من أطراف الأرض وأقاصى البلاد! فعظم خازنها الأمر وما يُسْتَنفَدُ من المال فيه فقالت زيدة تلك الكلمة الخالدة: « اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراً » فلم يكن بعد ذلك إلا أن يراض العمل على اعتسافه، فسيق إلى مكة أهل الكفاية من كل مهندس ناقد وعامل عتيد، فأخذوا يصلون ببن منابع الماء في شعفات من كل مهندس ناقد وعامل عتيد، فأخذوا يصلون ببن منابع الماء في شعفات الجبال، ويظاهرون ذلك بما يحتفرون من الآبار، وما يُعمقُون من المسايل، ثم يغلفلون ذلك كله بين أعطاف الصخور تارة وفي أعماق الأرض طوراً حتى ينتهى ذلك كله إلى النهر الذي احتفروه.

وأهم ما اعتمدوا عليه عين حُنين في جبال طاد الى الشمال من (عرَفَة) وعلى مدى خسة وثلاثين كيلومتراً من مكة أعزها الله، وتجرى في وادى حنين ثم ظاهروا ذلك بمجرى آخر من وادى النمان من مسايل جبال كسرى الى المرق والجنوب من عرفات وعلى مدى عشرة كيلومترات منها وعززوا الْمَجْرَيَانِين بعد ذلك بسبع أقنية تتبعوا فيها مساقط السيل فسار ذلك كله في ممر عظيم بين الصخور حتى

ينتهى الى منى فينحدر فى خزان عميق نقروه لذلك فى الجبل وسموه الى اليوم بئر زييدة . ومن هناك يسير الماء فى فرعين : يذهب أحدهما الى عرفات ، وينتهى الآخر الى مسحد نمرة

ولهذه العين بل لذلك النهر الفرات مَوَادِ ع فى أعماق أرض مكة يخزن الماء فيها ولكيلا يأسَنَ الماء صرف ما فضل منه عن رى الظاء الى بركة ماجِن بالمسفلة فقام حولها الزهر الناضر والثمر الجنيً

تلك هي عين زيدة التي احتملت ما الحياة سائغة هنية الى أم القرى ، الى مُتَّجه أبصار السلمين ، ومعتصم أقطاره ، ومناط وحدتهم ، وقبلة جماعتهم ، الى الوادى المقدس الذي يجتمع فيه ضيوف الله في يبته ، ويصعدون فوق مرتق رحمته ، تهفو مآزره على مناكبهم ، وتجف قلوبهم بين أعطافهم ، وتجول دموعهم في ماقيهم . وه يهتفون بصوت واحد ينبعث من قلب واحد « لبيك اللهم لبيك » قان أظمأتهم مواقفهم فن ذلك المنهل الطاهر المطهر نهلة ريقهم ، وتقيع زفراتهم و بلال أكباده

ذلك أثر المرأة التي تركت هُجَناء الرجال في أودية الضلال يجد بهم الدهر وه عنه لاهون، ويشتد بهم الأمر وهم في غيهم يعمهون

تلك هي النفوس التي صاغها الله من روحه، وروَّاها من رحمته، واصطنعها لاذاعة خُلُقه، وهيأها لتزكية خَلْقه، وابتمثها غُرَّةً في جبين الزمان وَأَمَنَةً من كند الحدثان

سلام على تلك الخلائق أنها مسلمة من كل عار ومأتم

# الجزء الثانب من المرأة العربية في جاهليتها واسلامها

تقديم الكتاب الى حضرة صاحبة الجلالة ملكة مصر " فاتحة الكتاب

المرأة العربية في زهو الاسلام — تمهيــد — المرأة والدين أسباب ونتــائج : — أثر الدين في المرأة والرجل — أثر الدين في تربية البنات — حديث مربية فرنسية

المرأة العربية في ظل الاسلام — دور العظمة عند عند المرابعة عند المرابعة عند المرابعة عند المرابعة الم

المرأة العربية بين العهدين

١٥ — الوليدة المسلمة: — عود الى حديث الواد قيس بن عاصم بين يدى رسول الله حب النبي لمناته و بنات صحابته — رعايته لهن — رفع الجهاد والزكاة عن ذوى البنات — احتفاظ الله بذرية نبيه فى فاطمة بنت رسول الله — تقديم الأناث على الذكور فى قوله جل شأنه ( يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور )

وارق النساء: — تمزيق الفوارق بين النساء — شريفة من قريش تسرق فتقطع يدها — كيف غضب رسول الله لجارية لطمها سيدها — رسول الله ومربيته أم أيمن — شرف المرأة أدبها ودينها — عمر بن الخطاب يزوج ابنته من ابنة احدى البائعات
 بوائق الغيرة: — جنون العرب بالغيرة — الرتم — القذف — الاحتكام الى الكهان والكواهن — الغيرة المشروعة — أقوال رسول الله فى الغيرة حقها وباطلها — قول معاوية بن أبى سفيان وشعر مسكين الدزمى فى الغيرة

٢٨ - السباء: - السباء في الجاهلية - تحريمه في الاسلام - حديث خالد بن الوليد ومالك بن نويرة - الرق في الاسلام - تحرير الرقاب - حياطة الاسلام للخدم والارقاء
 ٣٣ - توريث البنات: - العرب لا يدعون المسرأة ترث - رأيهم في ذلك - توريث النساء في الاسلام - رسول الله وسعد بن أبي وقاص

٣٥ - هى والرجل: - المرأة والرجل بين يدى الاسلام - تكافؤها فى الدنيا والآخرة - خطيبة النساء بين يدى رسول الله - النساء فى حضرة الذي - ترفقه صلى الله عليه وسلم بهن فى القول والتشريع - النبى فى بيته - على فى بيته - المرأة تحت ظلال السيوف - الآسيات من صواحب رسول الله - صدور الرجال عن رأى النساء - الحجاج وأم البنين بنت عبد العزيز - فضل المرأة على الرجل

24 - كرامة المرأة المسلمة: - كرامتها فى ذاتها - كرامتها فى سيرتها - شفاعة المرأة فيمن كتب عليهم القثل - أم هانئ وعلى بن أبى طالب - زينب بنت رسول الله وزوجها قذف المرأة المسلمة - القذف أكبر الجرائم - حديث الافك - جناية القاذفين على الأمم - متمنية المدينة وعمر بن الخطاب - رحال قريش ونساؤم قبل الاسلام و بعده - رجال المدينة ونساؤم - فتيان الحبشة يلعبون و يرقصون بمرأى من رسول الله وزوجه - الفناء فى الاسلام

• • حريتها وحرمة رأيها : — المرأة وكتاب الفرنج (حرية الزواج) — أم هانئ ورسول الله — أم سلمة ورسول الله — النبي يفصم زواجا أكرهت المرأة عليه — الحجاج وأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر — سنن العرب في الزواج وما غيره الاسلام منها — رأى ابن شبرمة في زواج القاصر — أمر الله ورسوله بمحاسنة النساء — ضرب النساء — ( تعدد الزوجات — رأى المؤلف في تعدد الزوجات — رأى جوستاف لوبون في تعدد الزوجات — ( الطلاق في الاسلام ) — قيود الطلاق — التحكم — العدة — في تعدد الزوجات — ( الطلاق في الكتاب والسنة — دقة النظام الاسلامي في الزواج والطلاق — ( حريتها العامة ) — المرأة المسلمة بين الرجال — الحجاب — نساء النبي — والطلاق بنت النمان — المرأة المسلمة في المحافل والمشاهد — النقاب — ترجل المرأة المسلمة بنت النمان — المرأة المسلمة في المحافل والمشاهد — النقاب — ترجل المرأة

أثر الاسلام في المرأة العربية

٧١ - تأثرها بالاسلام: - أسباب ونتائج - خديجة بنت خويلد - المستضعفات احتمال الأذى - النساء يحتملن ما لم يحتمل الرجال - ثبات المرأة المسامة فى أدوار عظمتها - صواحب على بين يدى معاوية - نساء الخوارج و بنو أمية - تأثر المرأة بأدب الاسلام - الصبر - عود الى بيعة النساء - الخنساء فى الجاهلية والاسلام - بأدب الاسلام - أم سليم بنت ملحان جزعها على أخويها فى الجاهلية - صبرها على أبنائها فى الاسلام - أم سليم بنت ملحان جزعها على أحويها فى الجاهلية - صبرها على أبنائها فى الاسلام - أم سليم بنت ملحان جزعها على أحويها فى الإسلام - أم سليم بنت ملحان - (٣٦) ح ٢

وزوجها - أجر الصابرات - حداد المرأة العربية في الجاهلية والاسلام - استلال الأحقاد من قلب المرأة - دعوة الجاهلية - هند بنت عتبة ورسول الله - الاسلام يمحق عادات الجاهلية - المرأة المسلمة والصدقة - ما فعله المسلمات بعد نزول آية العدقة - عائشة - زينب - كينة - صدقات الرجال والنساء في الاسلام - المرأة المسلمة والوفاء - نائسلة وعثمان - هذبة بن الخشرم وامرأته - مصابرة النساء للرجال - فاطمة وعلى بين يدى رسول الله - المرأة المسلمة بعد زوجها - أسماء بنت عيس وجعفر وأبو بكر وعلى - المرأة المسلمة لم تترك للرجل فضيلة يفخر بها - عيس وجعفر وأبو بكر وعلى - المرأة المسلمة لم تترك للرجل فضيلة يفخر بها - شجاعة المرأة المسلمة - نسيبة بنت كعب - صفية بنت عبد المطلب - خولة بنت الأزور - غزالة الحرورية - ليلى بنت طريف

## تأثير المرأة العربية في نهضة الاسلام

تأثيرها في الحوادث: حديث النبوة حديجة بنت خويلد وفاطعة بنت أسد حمر بن المعجرة حرقيقة بنت صيفي وأساء بنت أبي بكر ح المهاجرات الى الحبشة حمر بن الخطاب وأساء بنت عميس ح امرأتان تعاهدان رسول الله وتبايعانه حسائيلافة الاسلامية أو (المرأة المسلمة بين الحرب والسياسة) حفاظمة وأبو بكر ح عائشة وعثان حائشة وعلى نائلة وعلى النساء في أزر على الشيعة من النساء ح الجماعات السرية في العراق حدد بنت زيد وحجر بن عدى ح المتآمرات على الخلافة الأموية حيت هند بنت المتكلفة ح بيت ليلي بنت قمامة ح ثارات الحسين ح النساء في أزر المختار حمرة امرأة المختار ومصعب بن الزبير ح أم سامة والسفاح ح قيام الخلافة العاسية حالنساء في جيش الخوارج ح من هم الخوارج ح أم حكيم وقطرى بين الفعاءة ح شبيب بن يزيد وزوجه وأمه ح ليلي بنت طريف

170 - أثرها في تكوين الرجال أو (الأم العربية المسلمة): - سرنهضة العرب - الكولن رئيس الجمهورية الامريكية والمرأة الحديثة - اعتراف العرب بأنهم أثر النساء - الهجناء ورأى العرب فهم - عقيل بن علفة وعبد الملك - هشام بن عبد الملك وزيد الم حسليان ومسلمة ابنا عبد الملك - منزلة الام من ابنها - الأم العربية امرأة مقدسة - صفية والزبير - موازنة بين الأمهات والآباء - عبد الله بن الزبير وأمه - عبد الله بن الزبير وأبوه - أبناء النابهات من النساء - أبناء المنابهين من الرجال - موازنة بين الفريقين

170 — أثرها في العلم والأدب: — المرأة المسامة آمن على العلم من الرجل — صدق الرواية — رأى الحافظ بن حجر في العاماء والعالمات — الحافظ بن عساكر يتلقى الحديث على بضع وثمانين امرأة حسائرة والحديث — عائشة — نيف وسبعائة بحدثة يروين عن رسول الله — عائشة وأبو هريرة — المرأة في اللغة والأدب والتاريخ وعلم الكوكب — عائشة بنت أبي بكر وتاريخ الحبشة — عائشة بنت طلحة والأدب وعلم النجوم — المرأة في رواية الشعر — اتساع مداها وحسن بديهتا — الفتاة العامرية والشعر — مثوبة النساء للشعراء — بيوت النساء — أندية الشعر والأدب — سكينة بنت الحسين — عائشة بنت طلحة — عمرة الجمجية — عائكة بنت يزيد — موازنة بين معونة النساء ومعونة الرجال للشعراء — شريفة عربية تهب نفسها لشاعر أسود — الشعراء والشواعر — ومعونة الرجال للشعراء — شريفة عربية تهب نفسها لشاعر أسود — الشعراء والشواعر — النساء في النهضة العلمية الاسلامية — المرأة المسلمة والطب — أخت الحفيد وابنتها — زينب طبيبة بني أود — جوستاف لوبون والعالمات المسلمات

107 — اثارة من قولها: — نثار من النثر — حفيدة رسول الله تفحم أهل العراق — بين الوفاء للرأى والمضاء فيه — صواحب على بين يدى معاوية — سودة بنت عمارة — أم الخير بنت الحريش — الزرقاء بنت عدى — بكارة الهلالية — عكرشة بنت الاطروش — جروة بنت غالب — الكلمات الخالدة — قوة الحجة وحسن البيان — فاطمة أم جعفر والرشيد — بين القبور — بين الرجاء والدعاء — الكلم القصار فاطمة أم جعفر والرشيد — بين القبور — بين الوطن — عهد الطفولة — في البكاء — بكاء الابناء — بكاء الآباء — بكاء الاخوة — بكاء الازواج — التذمم من الازواج في الانقة والآباء

192 — آخر صفحة من كتاب العظائم : — زبيدة بنت جعفر — الامين والمأمون — رأى المؤلف فيهما — عين زبيدة — وصفها — أثرها دار مصر للطباعة سيد جودة السعار وشركاه